

سا برجلد اول





لقداالطالأ ينبون المتاع وحنظالتداالم والعيان

4533

ودُوگ

والتدار كاظهريد الدائلة الناس ومكال فالات فهوشة ما وعدام من وكالمن الهليد عد كالزمان الماحزا من والله

مَنْهَا وَالْمُعْمَعُ مِنْ النَّفِي النَّهِي أَمْعَ مِن الْفَاظِ عَلَيْنَا مِدِ وَمُلْكِهُ وَحَدَدُ لِكُ مُعَلَّدُ مِنْ الْمُتَنَزِقُ أَقُمُّ لِلْجَوَاهُ مِنْ لِلْحَادِيثِ قَالْاَ ثَانِ لِلَّذِيرَةِ وَالْمَعَانِ اللَّهِينَةِ وَالْمَوْآتِيا بَحْتَة الكافرة المالك المتابة والتا اسْتِدَةُ إِنْ وَاعْتِفَا خِلْجُنَاكُمَا مِسْدُكُمَا بِالْمِيْمِيْدِ اَوْالُوْمِنْ وَقَالَ تعَقَبُ فَكِنَ التَّظَيْ وَالتَّغْتِيْضِ وَالمَالَكَيَّةِ فَيَجَدُتُ مَا تُرَكَ تَعَوَّا مِّالَةِ وغُلِكَاتَ فِي ثَرَمَانِدِ الْمِمَامُ ابْرَهِمُ بِي الْمُعَمَّ الْحُرْفِي ثَمَّ فَطَالُ لِذَلِكَ كِنَّابُهُ وَكِنتِبَ طِيْلِهِ تُرِكُ وَجُحِي وَافْكَاتَ كَنْفِي الْفَوَايُّلِحِمُ الْمَافِعَ فَاقَ الدُّرِكَ وَجُعِي وَافْكَاتَ كِنْفِي الْفَوَايُّلِحِمُ الْمَافِعِ فَاقَ الدُّرِكَ وَجُعِيرُ وَافْكَاتَ كِيْفَ الْفَوَايُّلِيمِ

المركزة وكالماراء كالاالم والارادة

جَافِظًا مُنْعِنًّا عَارِفًا فِي الْفِظْدِ عَلَى لِيْ وَالْفَعْدِ لَا لَهِ مَا لَكُومَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَيْدَمَا ذَحَكُونَا فِي هَنَّا الفَيِّ نَصَّا لِيَعْتَ كَيْلِيُّ مِنْهُمْ لِيَّالِمُ لَيْكُمْ لِلْمُ لَيْكُ اللَّغُويَ المَعْرَوْفَ مَعَلَبِ وَإِنِّي آلِمَتَانِي تَعَكُّ مِنْ يَوْلِوا لَمُ إِلَى المَعْرُوفُ ما لُمَرَّك القانع للأنباري وأخلب المكتب الكندمي واتوغم محدث رغير الاجلوالألما وَغَيْنُ كُونَ كُومِنَ أَيْتُوا الْغُوق النَّفِي فَالْفِقُوقَ لَعِينَتِ لَدَيْخُلُ مَ مَانَ وَعَصْ مِمْ حَبُّا قَانَغَ فِي مِنَالِمِهِ وَالْمُعَتَّمِلُ فِيهِ مِنْضُعِينِ وَاشْتَرَبِ الْمَالُ ( فِيَقِدِ الإمامِ أَيْ سُلَمَاكَ الميغيب أخدا اعتباب النشري ومفاقد متكان بعدا فكفافة والنقار وقبلها فالفكاك المتديث سَلَكَ فِيهِ لَفِهَا بِي مُنِينًا وَإِنِ فَتَعْبَدُ وَاقْتَفِي عَدِيهِمَّا وَقَالَ كَنْكَ إِيهُمَا وَاثْنَى عَلِيْهَاه وَنَقِيتُ يَعْلَمُ اصْبَادَةُ لِلْقَوْلِ فَهَامْتُ إِنَّاضً تغييلا ينفس جدايتها وتضل بالاعادية بعث أن معنى كأن زَعَانِهِ وَإِنَا أَحْتِبُ اللَّهُ لَغَيْمُ فَي هَدَا الناحِدِ لِكُعَلِي مُتَكِيِّكُ إِنَّ لِلْوَيْنَ لِلْأَخْ رَشَّا وَأَخْفِلُ عَلَقُولِ ابْنِ قَتَيْبَ فَرِيْ تُعْلِمُ قِي تَعْلِمُ وَلَهُمُ لِمِينَّةً كِحَدِ فَي مُنْبِ لَكُولِيْتِ مَقَالُةٌ وَقَدْ قَالَ لَغَطِّيكُ ٱيْصًا مَعْدَ أَنْ ذَكِرَجَاعَةً وْمُفَيِّنِي الْعِرِيبِ وَأَنْيَ عَلَيْهِ مُثَّالًا انَّ هَلِهِ الْكُتُبَ اذَاحُوِّلُتْ كَانَ مُّالَّهَا كَالْكِتَابِ النِّحِدِ إِذْ كَانَ مُصَنِّعُوهَا إِنَّا شِيدُ مُعَالَنَ مَوَا فَا عَلَاكُونَ عُ عَأَيْنَهُ وَثُمَّ مَنْدَادَوا وَلَعْرُونِ وَيُوسَمَّأُ يَعْضُهُ مَ عَلَيْعِيمُ وَلَوْيَكُنُ مِرْسَكُ المنبوقان يغرج النَّابِق عَمَّا أَحْرَبُمُ وَإِن يَقْتَضِ الْكَلَّامَ فَيْ خُولُ مُرْبَعَت مَّلِكُ عَلَي شَاكِيلة مِنْ كِتَابِهِ الَّذِي عَقْبِ بِهِ كَابَ أَيْ عَبَيْدِي فَتَوَانَمَ لَيْنَ لَلْحِيدِ فَعَالِكُمْ فَ الِّيَهَ كَنَاكَا النَّيْكُونَ هُيُّ مِهَا عَلَى مُهَاجِ كِيَّابِ أَنِي عَبِيْكِ فِي بَيَانِ الْمُفْطِ وَفِكُ فِي الْمُفَوْفِ وَجَوْفًا إِ الما يحت عُنوة الفق وكا أن تُلُون مِن جنس كاب ابن فَيَاتِه والسَّام التَقْيَة وَ وَالْمِنْ الْمَاتِ مُونَ حِكِنَّ الْتَظَلِّينَ وَتَعْلِيْضِ الْمَعَانِيُّ أَمَّا هِيَ أَوْعِالْتَهُمَا إِذَا الْنُعَسَتُ وَقُعَتُ بَأِنَّ مُقَعِّ في عَنابِهِ إِلا أَطْنَافًا وَمُواخَطِينَ لِلْوَسِّةِ مُتَلِّا يُوفِي المَّاسِّ الْمِسْدِينَ وَانْصَلِح المُعنى وَنِعْلِبُ فِهَا وَكُونَ الْكُنَّا مِنْ فِي وَمَنْ فِي مَا مُوحَةً عَرْكُلُ كَابِ ذَكُرْنَاءُ مَنْ اذْكَا مَا قَدْ أَتَيَا عَلْحِهَا عِ وَالْمَحَادِيثِ المُوْدَعَمُ فِهَامِنْ تَفْسِنِ وَتَلْوِيلُ وَتِلْ مَا يُوفِطُ وَمَا وَأَجَلُ اللهِ وَمُعَدُّ النِّي مُنهَا عَلَى مَعْنَ مُمَاهِ عَالَى النَّمَانِ وَامْاكُمُ مُناهَدَا فَا يَعْدَلُونَ فَيْد في كِتَا يَهُمَا فَضَرَفْتُ إِلَى مِعِدِعِنَا بَقِي وَلَوْ أَرَلُ أَنَدُ عُرَظَا أَمَا وَالْتَبِطِ أَجَادِهَا تَقَ نِهُ الْمَالَحَتِ اللَّهُ اللَّهُ يُوقِقَ لَهُ كَالْمُسَقِ الْكِتَلْمِ فَصَالَّا كُنْهُ مِن كِتَابِ أَي عُبَيْدٌ أَوْكَابِ وَ قَالَ وَمَلِعَىٰ أَنَّ آمَا عَنِيلِ مَكَ فِي لَصْنِيفَ كَالْ حِلَّ مِعَنِي سَنَدٌ مِنْ الْأَلِهِ الْعَمَا أَعِمَّا أَوْ تُنَفِّنِهِ لِلْعَدِيْثِ وَالْمُنِيِّ وَالْمَاشُ إِذْ فَإِلَى مُنْقَ أَوْقِ مِنَا وَالْرُوصَيْدُ أَنْفَ وَلَكُونِ مَلاَتُنَّ

نُعَرَفَدُ عَادِسَ الحَجَنِيمُ مِنْ مُلِنَ بَعْدَهُ ثُرَيَعَى لَهُ أَبُولُهُ لَ سَعَى لَلْهُ كَالِمَ الْمَا فَا تَعَلَى اللَّهُ وَمَعَى لَهُ أَبُولُهُ لَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَمَعَى لَهُ اللَّهُ وَمَعَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و عِنابًا وَقَدْ مَعَى مِرْقَ لَهُ دَلِكَ أَجَادِيْ فَ وَقَاتُ عَلَيْهِ لَمُ الْهُسُّ لِتَفْيِدِ مُو النَّحَاتُهَا لَيْنْقَتِمَا اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَامُونُ عِبَادِهِ وَلَكُلِّ وَفَيْ قُوْمٌ وَلَكُلِّ نَكُلَّ فَعَالَيْ وَإِنْ مِنْ فَيْ الْأَعِنْدِ نَاخَزَ لَيْنَهُ وَمَانُ فَيْلَادُ لِلَّابِعَدِينَ مَعْلَقُمْ اللَّهِ لَّخْتَنَ الْغَطَانِيُّ مَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنْصَفَ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَالَهُ ۚ وَتَحَرَّى المَلَدُقَ فَنَطَقَ م مَعَالَتَ عَرِنِهِ الْكُنْ الْفَلْمَةُ فَيْ عَرِيبِ الْجَبِيثِ وَلِلَّا ثِنَّهُ أَمَّهَاتِ الْحَتَبُ وَهِي الدَّالْمَ فَأَفَّالِيُّ التَّانِيُ وَالْفِي يَعُولُ عَلَيْهَا عُلَيْهِ الْمُصَانِي اللهُ الْعُاقِ عَيْمَا مِرَالِكَتِ المَصَنَّفَ والتِي دَكُرْنَاهَا وَعَنَّا وَلاحَفَاهُا فِي ذَلِكُ مِنَ المُنَّعَدُ وَالنَّمَا عُمَّ مَا فِيهِ مِنْ وَنِ الْدِينِ المُطْلُوبُ لا يَعْرُفُ آيُ وَلِدِيهِ مَرْكُونِ الْكُنْبِ هُيَّ فَيَعْتَاجُ طَالِبٌ غَرْبِ عَدِيْثِ إِنَّى اعْتِمَانِ كِينِعِ الكُّنْبُ أَ وَأَحْتَرُهُمَّا حَقَّ عِندَ هَوَمَن مُونِعُ مِن الْمُعَانَ وَمَانُ أَيْ عَبِيدٍ أَحَلَمَ عِلَى عَلَى الْعَرَوِيِّ مَا الْحَلْقَام أبئ مَصْوَرُ الْأَرْجَ فِي اللَّغِي وَكَانَ فِي مَن الْمَطَانِي وَمَعْكُ وَفِي طَبَّقَنِهِ صَمَّفَ عِنَّابَهُ المشفقة القائرين الخربية فيجا لغزاب العبز والحديث قة وضع لذانسف في فرنب العُراب والعيد الدوقاف فرنج الكِلات اللَّات الْعَوْيَة العَربَة مِرْاعَا حِينِهَا وَانْهَتِهَا فَحِرَةِ فِهَا وَدَكَرَمَعَا نِهُمَّا إِذْكَانَ الْفَرَضُ وَلَلْمَصْلُ مِنْ هَدَا التَّصْرِيَّةِ ومَعْرَفَهُ الْحَيْلَةِ العَهِيَّةِ لُغَةً وَاعِزَابًا وَمَعَنَّى لَامَعِ خَهَ مَنُوّ إِيهِ لَهُجَادِيْثِ وَلِلاَّ فَاتِي وَعُلِيْ إَسَانِيْدِ هَا وَكَفْرَاء مُحَلَّامًا فَإِنَّ فَكِكَ غِلْمٌ مُسْمُعِلَّ مُعْيَدِهِ مَشْهُونَ مَنْ أَعْلِمِهِ ثُمَّ أَنَّهُ مَعَ غِيمَ مِرْفَيْ لِلْعَدِيثِ مَا فِي كِنَابٍ أَيْ عَيْدٍ وَأَنِّي قَيْدَتُ وَعَيْدِهِا مِنْ تَقَدِّمَهُ عَشْقَ مِنْمُ فَيْعِي الْعَيْبِ مَعَ مَا أَضَاف المندي مُمِنَكَا إِنَّا لَمُتَكُنُ فِي وَلِحِدِينَ الْكُنِّ الْمُصْتَعَةُ فَعَلَمُ فَيَأْكُمُ الْمُعَالِمُ الْكُنَّةُ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمُّ وَلَكُمْ لَا يُعْلَقُونُونَا لَكُمْ مُعَالِمُ لَلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ مُعَالِمُ لَلْكُمْ وَلَكُمْ لَكُمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّكُمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ مُعْلِمٌ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلَهُ مُعْلَمُ وَلَهُ وَلِللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُعْلِمٌ وَلَا لَكُمْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ وَلَا لَكُمْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ لَلْمُ لَكُمْ وَلِي مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ لِللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُعْلِمٌ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلَمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ لللّهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمٌ لَكُونُ مُنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُ المهجائلة والعَضْع قَاذِ الْزَارَ الْإِنْسَانَ حَيَلَةً عُرَبُهُ قَجَلَهُ عَافِي عَرْفِهَا بِغَيْرَ فَعَي مَعْرَقًا فِيجَ وَفِي كِلَانِهِ حَيْفُكَانَ هُوَ المَنْفُوجُ وَالْعَرَضَ كَانْتَفَرَ حِتَابَهُ بِقَنَّ المُتَنفِين إِفِلْ لِلاَيْ وَالْأَمْطَا وُوَمَّالَوْنِيَ الْعَلَةُ فِي مُنْ الْمَادِيْثِ كَالْأَثَاثِ وَمَا زَلِكُ النَّاسُ مَعْلَةُ فَعَثَ فَيَ وَعَلَيْهُ فَأَوْلَ ٱتْرَةُ وَيَفْكُرُونَ لَمُ عَنْفِيدُ وَيَفْتَلِهُ رَحُونَ مَافَا تَمُونَ فِي إِلَى الْجَونِينِ وَيَعْمَعُونَ فيه مَعَامِعَ وَلَا لِلَّهُ تَسْتَغِينَ عَالاً عَهَامُ تَغُفَى وَكَاتَنْفَعِي إِلْاَعَ تَصْنِيعِ فِي هَدَا الفَيْ الْحَقِيدِ الإِمَامِ أَي العَيْدِ يَخْفَى وَكَا النَّغَيْرِي لِلْحُانِيْرِي مُحَمِّنَا كِنَابَمُ المَشْهُوسَ فِي رَبِ الْجَانِيثِ وَمَعَالُوا لَعَا يُقَ و وَلْعَلْضَاكُ فَ هَذَا الإِسْهِمُنَدَى وَكُلَفَ مُرْتَحِيدِ الْمُدَارِثُ كُلُّ مَعَنَّى وَمُرْتَبَهُ عَلَى عَلَيْ الْمُعَدِّي وَلِكِنْ فِي الْفُتَى مِ كُلُ جِلَالِ الْحَدِيثِ مِنْ مُكُلِفَةً وَمَشَعَةً وَإِنِهِ كَانَتُ جُرُونَ عَبِي مِنْ مُتَعَيِّمِ الكَتْبِ المنتجع والفيقيد بنان إيراد الحواليث مشرود اجمعه أواككان أوافله شمطر مافيني مرفي

خَرِيبَةِ يَثَيِّزُ بَعَلَيْهَا تَدَلَكَ الْحَدِيثِ فِي حَرْفِ كَا مُونِ عَبْرَ جَرِفِهُ وَإِذَا تَطِلُّهُمُا الْإِنْسَانُ تَعِبَ حَقَّ بَعِدُ مَا فَكَانَ كِتَابِ الْهُرُوجُ استاقا وأغيه لَمَاخَذًا وانكَانَتُ كِلَا تَمُمْتَغَيَّةُ فَغُونِ وَهُمَا وَكَانَ اللَّغُومِ أَعُمُ وَلَكَا يُلْعُ جَافِظُامُنْدَتًا تُشَكُّر النَّهِ الرِّجَالَ وَيُنَاطِهِ مِزَالظَلْمَة الْأُمَّالَ وَالْصَنَّفَكُ ال والقروي مفضي العالدة والحكريث يكانينه صَّلَقَ بَرِجَهُ اللَّهُ فَانَ الَّذِي فَاتَ مُوَالِعُهُ مُوالِعُمِيُّ عاصَّةُ لَهُوَ مِنهِ طَلِقَ الْعَرَويِ في عَتَابِهِ وَسُلَكَ لمَ يَنِيَ شَيْ وَإِذَا قَدْ فَانَهُمْ أَشْبَأَ فَلَيْتُ أَنَّ أَبُدُلُ الْوَسْعَ فَي حَرْجُ عَرَبُ عُلِدُ المَا ذُوَ وَ النَّظِمُ المَادَّة إِلْكِلَةُ اصْطَرَاكُ دِكْرُهَا إِمَّالِمُلَافِهَا أَوْمِهَا دَوْ فَيَشَرْهَا أَوْمَ حِيْرَافَى فَعُنَاهُا فَعَ كَلَّا وَمُغِيًّا وَهُوَى عَايِدُمِنَ الْحُسْنِ وَالْحَمَالُ وَكَانَ لَلاَفْنَا ثُاذَالَا مُكَلَّةٌ بَعَالَمَهَا فِي أَكِرُكُ الكِّمَا مِينَ فَانْ فَجَدَ هَا فِيهِ وَالْأَطْلِيهَا مِزَالِكِ بَالِهُ فَنْ وَهُمَا كِتَامَانِ العِبَّكُةُ وَعَلَصْبِ النِيَّةُ وَيَحَقَّفَ فِي إِلْهَا إِنْ عَالِمُ الْفُوجُ الْيَ النِمُ إِلَيْهِ وَمَنَّاهُ وَوَفَقَ اللَّهُ فِينَكُ نِ الْمَعَنْتُ النَّظُرِّ وَانْعِنْ النَّكُرُ فِي احتامُ النَّحَا الذَّا لنظيما واصافة كإم فهما الفظري في الدفق منا على الكافية المنافقة على المنافة على المنافة المنافقة المنا

ن احادیث

وَعَا يَهُمَا المَعَيْثِ الوَاحِرُ الْهِ عَاجِي اللَّهِ حَوَا وَلَا النَّظِيُّ وَرَّ مِدْ حَرِي كَالَتْ عَرْبَيْ مِنْ عَلِيْ إِلَيْ اللَّهِ الْمِعَاجِ عَالْمُعَارِيْ وَمَسْلِم وَكَمَاكُ مِيمَا شَهُمْ فِحْنِ الْكُنْ وَ لَرْدُجْ مِنْ مَنْ مُوافِي هَلَانُوا لِحِتَابَانِيَّ فَحَيْثُ وَفِتَ ذَلِكُ مَنْبَهَاتُ إِعْنِهَا مِن عَيْرِ حَلَوْلَكُنَّا مَاحْظَهُ إِنْ إِنْ الْمُتَعَلِّمُ مُطَالَعَهَا مِنَ الْمُشَانِيْدِ وَالْحَامِيْعِ ۚ وَكُنْ الشَّلَى فَلْعُهِ قَدْمُهَا وَحَدِينُهَا وَحَيْدُ اللَّهَ فِي عَلَى وَلا فِعَا وَإِنْتُ فِهَا مِزَالِكِمَا مِعَالِمِهُ الْعَرْبَةِ فِمَا فَاتَ المعتنائين كَيْرُ عَنْ مُعَدِّلُ فَتْ حِنْدُيْ عَنِ الاقْتِصَادِ عَلِي مُعْرِمَيْنَ كِتَا مُمَا كَاضَفْتُ مَاعَةُونُهُ عَلِيْهِ وَقِيجَالُ تَهْمِنَ الْجُنَّ سِيْبِ إِلَّى مَا فِي حِتَالَهُ فِيا فِي جُرْ قِيفَا مَعَ نَظَا يُرْهَا وَأَمْنَا لِفًا المجتنب مَاقَالُ الْخَطَافِ وَأَبُومُ فَيْ مَا حَدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فِي عَلَيْهِمَا فِي عَنَدَهُ مَنَى يظانين عافا ما أقول أن شامعته يايها عزمكن قد فاتني والعقلات الغ بدواتي منته ل عَلَيْهَا أَجَادِيْتَ مُنْ مُثَوْلِ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَعْمَا بِدِو تَابِعِيمُ مَ حِي اللَّهُ عَلْهَا لَهُ مُنْ الدُوْدُ وَاللَّهُ الْعَيْرِي يَعْلَمُ مَا عَلَى إِينَ الدُّنْ حَتَى مِمَا لِهِ وَلَقَدُ صَالَّةً وَالقَالِمُ النَّا فَتَحْمُ مُرَكَ الْأَقَ إِلِلْاَ يَعُمُن مُ مَنْ فَأَلَهُ سُبْعَاكَ وُلَّالَى الْبَيَّةَ فَ ذَلَكَ سَلَكُ مُ طَهِي الْكَا بَيْنَ فَ التَّرَيْبِ الَّذِي الْمُعَلَيْهِ وَالْوَصِّعِ الَّذِي حَرِّمًا عَلَيْهِ مِنَ الْمُغْمِيدِ عَلَى وَ الْمُعَدِّمِ الْمُتَاعِ الحرف الأوَّل وَالنَّافِ مِكُرِّكُمْ وَإِنْهَا عِمَّا مَا يُحَفِّ النَّالِيدِ مِنْهَا عَلَى سَيَاقِ الْحُرُوفِي الْأَاتِي وَعَدْتُ فِي الْمِنْتِ حَلِماتِ كَيْبُورُ فِي أَوَا الْهَاحُرُوفَ مَلْ مِنْ قَدْ مِنِيتِ الْكِلَادُ عَلِيدًا مَقَى ضَامَ الله كاتناس أننيقا وكان تليق مغضها الأطياني عكظ إلها لاستما فأكت كالتدع المات ٧ُ يَكُادِوْنَ يَمْ فَيْنَ ثَبَانَ الْأَشِيلُ وَالْزَائِينُ فَإِنْنِتُ أَنَّا أَنْتُمَا فِي مَا إِلَيْ فِي الْمَنْ يَحُوفِي أَوْلِهَا وَانِ لَدِيَكُنِ أَخِلِتًا فَنَبَلْ سَعِنْكَ دِحْنِهِ عَلَى مَا كَيْ لِتُلاِّدًا مَا لَحَدُ فِي عَرْبَا مِمَا فَيَكُنَّ ا فَيَ فَعَمَّا فِيُوالْمُوا بِعَافِلُا أَنْتُ إِلَى خُلِكُ وَلا اَحَوْنُ وَلْمُرَصْتُ الوَاقِتَ عَلَيْهَا الفِيْدَة وَسُوالا لَفَاتِ وَمَتَعَ حَدًا فَانَّ الْمُهْدِبِ فِي الْتَعْلِيوَ الْعِعْلِ عَلِيْلُ مِنْ الْعِيدِ عَهُومِنِ الْهُ عِي إِمن العَلَطَ وَالْعَالِمَ الْمُعَالِمَةُ مِن وَالْزُلْكِ لَغُنَّا لَ اللَّهُ الْمِعْمَةُ وَلِلْتُوفِيقَ فِي وَإِنَّا أَشَّا أُمِنْ وَغُفَّ عِلْمَ عِنَّانِ هَانَا وَبَّلَى فِيْدُومِهِ أَوْخَلَكُ أَنْ يُفِلِيهُ وَيُزَبِّهُ عَلَيْهُ وَيُوْخِعُهُ وَلِيعِوْ لَيْهِ كِمَا مِزَّلِ بِذَلِكَ مِنْ شَحِعُ لِحَمْ الْأُوْمَ لَوْفَاكُمْ أشراخ بالثب وتجعلت على إبدوس كاسب العروق هابا لغرة موعلى ماديد مرتفي حِيْثًا وَمَا أَضَفْتُهُ مِنْ خَرْجِهِ الْمُهْمَلاً بِعَيْرِهَا لاَ مَهْ لِيَنْ إِنْ مَا فِيقًا لَيْسَ فِي النّ العيتاب وه غرب المتيني وَالْأَمَّانِ مَنِفَتَهُ فِنْهُ إِنْ أَحَدُ هُمَا مُعَلَقَ الْحَامَةُ وَلِلْكُنْ عُلْهُ مُعَنَافِ فَهَا حَالَ مَعْرُمُ فَنَافِ فَإِنَّ الْحُكُرُةُ وَالْعَالِبُ عَلَيْمِ الْمُعْرِيْثِ رَبَّولِ القَيصَ لَا الْعَالِيهِ وَعَلَمَ إِلَّا الشَّى الْمَعَايِنِ كَالُّهُ فِي كَنِينَا فَدُهُ لَهُونِ مِن عَدِينِهِ الْوَحَدِينِ شَاعَ الْمَ في مَنْ عِنِهِ وَأَكَامَا حَمَّانَ مُمَّامًّا إِلَى سَبَّى فَلاَعَنْ فَإِلَا الْمُعَلِّينَ كُلِكَ المُستَى مُوت العَيْنَ

ظ القيادة المالية المالية وتعالى المالية وتعالى المالية وتعالى المالية المالية وتعالى المال

وَالْكُنْكُ لَهُ وَإِنِّا أَنْ يَكُونَ وَالْإِنَّا لِلْتَوِيْتِ مَنْ مَ وَلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ هَا وَهُوَ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَا مَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَعَيْرَ وَلَا يَعْمِي وَعَيْرَ وَالْمَا يَوْ وَالْمَا يَعْمِ وَالْمَا وَمَ وَعَلَيْمَ الْمَا الْمَا الْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا يَعْمِي وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَا وَمُعْمِلُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَا عَلَامُ اللّهُ وَالْمَا وَمُعْمِى وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَمُعْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ

أَبَّتِ أَبِدَ وَالْمِيْدُمُّةُ

> . أبي

نِبُ انْسُ أَنَّ عَرَبُنَ لِلْعَطَّابِ عَ وَقَالَ فَالاَّتِ مُرَّعَالَ مَا حُلِفَتَا أَوْمَا أَغِرِهَا بِعَدَالِهِ الأَبُّ مُوَا لَمْ عَيْ رَاسَاً إِلاَّتُ مِنَ الْمُرْعَى الدِّوَاتِ حَمَّا لَغَا كِفَوْ الْإِنْسَاقِ وَمَنِفَحَدِ أتأقال زافغ بنضيج أحنبنا فغت إمل فند يقابعين مؤماه س السَّبِ لَى السَّالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَلَدَ العَالَةُ وَآدِلُ جَعَ كَالِكَ وَهِيَ الْقَيَ وَلَا تَأَمَّدُ مَثْ أَيْ مَنْ خَيِيْتُ وَفَعَمَتْ مِنْ كَل نُسِيْ وَقَ تَأْيِدُ وَمَامُدُ وَمَنِهُ حَدِيدُ أُمِّ زَرْجَ فَأَمْلِجَ عَلَيْ مِنْكُلِ سَلَّقَةٍ مَنْ فَجَدِي وَمِن كُلّ أَنَّا وَالسَّائِي يُرُدُ ٱنْوَاعًا مِنْ صَوْقِبِ الرَحِينِ وَمِنْ لُوْلِهُ مُرْجَا مِالْدِيْرَةَ أَيْ مِا مِنْ عَلِمُ سُغِرُمُنْ وَكُيْسَتَى وَفِيَ يَدِولِ لَهُ قَالَ لَمُ شَرَاعَةُ مِنَ مَالِكُ أَوَائِمَة مُنْعُنَا هَذِهُ ٱلِحَامِنَا أَمُ لِلْأَبَكِ وَفِيرَ وَإِنِيِّهُ الْحَامِنَا هَوَالْمَلِا مُعَالَمَ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْبِ وَلَا مُرَا اَيْ بِي لِإِنْكِوْاللِّهِن فِيدِ خَيْمُ لِمَا لِمُعْمَ مَامُونَ قَ وَشِكَّةٌ مَا بَعَهُ السُّكَّادُ الْعَلَى المُصطَلِقَةُ مِنَ الْخُولُ وَالْمَا نُوَيَ الْمُلْقَدَةُ يُمَالُ أَرُبِي الْعَلَدُمِوَ أَنْوَتُمَا فَيَ مَالِقَ مَ وَمُونَى المِنانُ وَقِيْلُ السِّكَةُ سَلَّةُ لَعَرْبِ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَسْلَحَةُ لَهُ أَنَّ الْمَ تَعْلَلُوال مِنَاجُ أَوْمُن عُلْهُ المتبية يُنْ مَنْ مَاعَ غَفَلًا قَالَ أَرْبَعَتْ مَعْمُ هَا لِلبَابِحِ إِذَا مَنْ يَسْعَجِ لِمَا الْمُشَاعُ وَعَنْهُ حَدِيْتُ عَلَى أَخْطَالِب فِي دَعَايُهِ عَلَى لَهُ عَلَيْ اصَّا مَكُمِ عَاظِبٌ وَكَابَقِي مُنطِعَمُ أَبِينًا فِي رَجَلَ بَعُومُ بِتَا بِينِ الْفَوْلِ أَضَالُهُمَا فَهُوَا ثُمُ فَاعِلِ مِن أَبِرًا لَفَقَ يَهُ وَمُ مَنْ بِالْقِاءِ الْمُتَلِينَةِ وَيُحِينُ بِأَلِيّاءِ المُثَلِّقَةِ وَشَيْدَ فَكُمُ الْمُتَا عِلْمُ اللَّهِ الْمُثَالِّقِ وَشَيْدَ فَكُمُ اللَّهِ المُثَلِّقَةِ وَشَيْدَ فَكُمُ اللَّهِ المُثَلِّقَةِ وَشَيْدَ فَكُمُ اللَّهِ المُثَلِّقَةِ وَشَيْدَ فَكُمُ اللَّهِ المُثَلِّقِ وَشَيْدَ فَكُمُ اللَّهِ المُثَلِّقِ وَشَيْدًا فَكُمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِيلُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو مَوْضِونَ وَمَيْنَهُ وَلَى مَالِكَ بِي ٱلْمِينَ وَشَكِرُ عَلَمَا حِبُ الْمُرْضِ عَلَى لَمَا فِي حَدَا وَكُذَا وَإِمَا لَلْهُ ا

وَ فِي جَدِيدِيهِ عِنْ الْعَمَا بِنْتِ حَلْبِي عِلْ لِعَلِيَّ الْاَنْفَرَى اللَّهِ مَنَّالُ مَا إِي الْمَعْمَا اللَّهِ وَكِانِيمَا وَكُنِيتُ عَابُونَ فِي فِي فَوْرِي مُعَامَ وَكَ الْقَمِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عِنَا فَا كُورًا مَرْأَشِكُمُ وَالْمَالُومُ مِنْ إِبْرَتْمَا لَعَقْمَ أَيْ لَسَعَتْمُ وَإِبْرَاهِا يَغِنِي لَشْتُ عَبْنَ يَعْجُ إِلَا إِنْ وَلا المنهَ وَالْمَتْلَامِ مِنَا لَيْ عَلَيْهِ مِنْ فِي عَالِيَا إِنَّا فِي وَرَقِي وَالْقَاوِ الْمُثَلَّفَةِ وَمَنيَا فَكُن وَلَوْرُوي كنف عَالَتِهِ مِاللَّهِ لِكَانَ وَمِعَالِم وَمِنْ مَحِيثِكُ مَالِكَ مِن مِنْ إِن وَمَشَلُ لِلْفُرِي مَثُلُ لِكَاةِ المَابَقَ مِنْ أَيْهِ الْيَالَةُ الْمِينَا فِي عَلَيْهَا فَنِيدَ وَهِ فِيهَا فَهِي لا تَأْحَدُ أَفَ أَوَانَ آحَكُمُ كَرَيْجَعُ فِهَا وَمِنْ هُ حَدِيْتُ مُكِا يَاللُّهُ فِي ظَلْقَ لَلْمَتِمْ وَمُوَا ٱلْقَنْمَةُ لَتُعْمَ مَنْ هَذِهِ وَأَهْدَانُمُ الطنيد وتانية فقال الناترك كفناه كابرناع توتك أمام الملخنام وهوم أبغ العقلت إِذَا لَمَا عَلَيْهُ مَا لَا مُعَالِمُ الْمُعَمِّدُهُ الْحَافِظُ الْمِقْوَى لَا مُعَالِمُ الْعَبْرَةِ عَالَمُ لِكَوْجَهُ فِي حُوْمِ الْبَادِّ قَجَعَلَهُ مِنَ الْبَكَانِ الْعَلَاكُ كَالْمَتَرَةُ فَالْاَقُ لِأَصَالِكَةُ وَفِي الْفَالِيَ الْعَلَاكُ كَالْمَتَرَةُ فَى الْاَقُلِ اَصَالِبَةُ وَفِي الْفَالِيَ الْعَلَاكُ كَالْمَتَرَةُ فَى الْاَقُلِ الْصَالِبَةُ وَفِي الْفَالِيَ الْعَلَاكُ فَالْمَتَرَةُ فَى الْاَقُلِ الْصَالِبَةُ وَفِي الْفَالِيَ الْعَلَاكُ فَا لَهُ مَا لَا قَلْ الْمُتَارِقُ فَالْعَلَاقُ لِللَّهِ عَلَيْ الْعَلَاقُ لِللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْعَلَاقُ لَهُ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْعَلَاقُ لِللَّهُ عَلَيْ الْعَلَاقُ لَ فَسَيَعِيٌّ لِيَهُ وَسِعِيةً فِسِمِوقَ البِّطْيُعَ مَعِلَعُ الإِبْرِيجَةَ كَيكَثِر إِلْمَثَرَةٌ فَأَ لَزَاهُ عَلِمٌ مُعَرَّفَكُمْ مِنْ هَلَبُّةٍ البرد والطفكذ تفتي والمعاع ومزنها زابان وانا أوردنا عاهنا والكفاهر كفولهاف وَمِنْهُ مَا يَعْنَجُ كَالَّاهِبِ اللِّبِينِ إِنَّ إِنَّ الْعَالِمِنْ وَعَوَالْإِبْنَ وَعَيَّا أَفِعَنَّا وَالْعَنَى وَآلَتَا ثُلَّالِهِ الْعَنْمَ وَآلَتَا ثُلَّالِهِ الْعَنْمَ وَآلَتَا ثُلَّالِهِ الْعَنْمَ وَآلَتَا ثُلَّالِهِ الْعَنْمَ وَالْعَلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ في حَدِيدِكِ جَدُونِهِ مَعْلِم مَنا زَسُلَ إِلَى فَيْشِ مِرْضَتِ مَنْ مَعْقَدًا لَ إِنَّ احْلِجَهِ وَأَسْرَوْلَ مَوْل المَصَ الْهَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَدَرَبُلِ وَنَ إِن مُرْسِلُوا مِدِ إِلَى قَوْمِهِ لَيْعَنَّانَ وَمُعْتَعَلَ لَمُنْ حِكَّونَ مُوالْبُنُونَ مِن العَتَاشَ أَيْ يُعِينُ وُلَدُ وَقَتَ لَيْ عَوِفَى لَا وَقَتِ لَ يُرْجُزُّنَهُ وُقِيلَ يَعِينُ وَلَهُ وَيَعْلَى مَعَلَى عَلَيْظِ الغول لَهُ يُعَالُ آبَعْتُ مُ أَبِنَا وَالْبَعْتُهُ وَابِينَا فِيهِ الدَّالِقَ مَا لِلسَّعَلِيْءِ صَلَّمَ الْعَالِمِ لَمَ بَمَا بِعَنَيْدِ الْمَا بِضُ بَاجِلُ الْهُ عَبَدَ مَا هُنَا وَ شَيْبِي فَيَحُوبِ المِيْمَ فِيهِ المَا وَالْحِافَ الْمَعَامُ لَيْعَنُ عَ مَنْ أَلْتِهِ وَمِنْدِي يَدَا مُولَا ا فِي يَجْعَلُهَا تَعْتَ والطِيهِ وَمِنْ دُعُونِ فَ لَفِ هُونَ كَانتُ مُ المُنْهُ التَاتِيلَ مُوَاصَيِدُهِلَ النَّيْبَ عَن يَهِ الْمَن فَينايِدِ على مَنْ بِالأَيْسَرِهِ وَمِنْ مَحْدِ ين عَرُونِي العَامِين انَّمِفَا لَ الْحِمَرُ إِنِ وَاللَّهِ مَا ثَا اَبَطْرُ فِي الْمَكَا آيُ لَمَ فَعَض نَّنِي وَمِيَوَلِّبِي مَرْدِيكِي فِيهِ اَقَ عَبْدُ الِانِي عُمَرَ أَبَقَ <del>قَلِي</del>نَى بِالرَّقِيمِ اَبَقَ الْعَيْلُ يَابِقُ وَمَا بَيْ اِمَا قَا اِذَا **حَرَبَ** وَمَا بَقَ الْحَيْلُ الْعِيْدُ الْعَيْدُ الْعَرْبَ وَمَا بَقَ الْحَيْدُ الْعَرْبَ وَمَا بَقَ الْحَيْدُ الْعَرْبَ وَمَا بَقَ الْحَيْدُ الْعَيْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ إسْتَ تَعَدَمُ إِلَا يَا يَعَلَيْهُ وَمِنْ مُ حِدِيثُ شُرَاحِ كَانَ يَرَكُمُ الْعَبْلَ مِرْ الْمَاقِ التَقْفِي أَي المعَاجِع الَّذِي لا سَبَهَ أَ فِينِهُ وَقَالُ مَن حَكَر وَكُ الإباقِ فِي لِكُونِ فِي هُمَ الْمُ مَا لَهُمْ مَ حَتَى مَامَن عَلَيْهَا الْأَبْلَةُ بِوَرِي الْعَهْبَةِ الْعَاهَةُ وَالْأَفَدُهِ وَفَحَدِيثَ لِينَ لِعَيْنِ يَعْجِعُ لَمَّا لِ أَذِيتُ رَحَالَةً فَتَلْ ذَهَبَ الْبَلْتَةُ وَفِيهِ فِي وَتَلِنَّهُ الْآلِمَلَةُ الْمَعْجُ الْهَنْزَةِ وَالْكَاهِ النِّفَ لَ وَالظَّلِيمَةُ وَعَيْلُهُ فَيَرِثَ الوَيَالِ فَاصْ كَانَ مَزِلْكُ فَي لَ مُعَدَدُ قُلِكُ هُمُ فَي الرَّوَانِ كِمَا لَمُلِينَة فَأَقَّا وَالْسِكَانَ مِنَ الشَّارِفِ فَتَدْ فَلِبَتْ وَاوْمُ فِي الرِّهَائِمِ الرُّولَ مَن مُ وَفِيمِ إِنَّنَاسُ حَامِلِم اِنْفِلا مَدِه فِي المَعلَةُ بَعِني أَنَّ الرَّخِيُ الْمُنْجَبِ مِنَ الْنَاسِ فِي رَبِّهُ وَجَوْدِ وِكَا الْجَيْبِ مِنَ الْأَمْلِ الْفَوِي عِلَى الْمُ ال

والكف

البردة م آبرک آبرز آبرز آبرن

> أَبْضَ أَبْطً

ابق

الله الر

الَّذِي الْمَاكِ مَوْمُونِهُ الْمُوْرِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي عِنْدِي فِيهِ الْوَلْكَ الْمُعَالَ لَيْعَ وَوَلَّوْ عَدَى وَلَى الْمُعَالَ لَيْعَ وَوَلَّوْ عَدَى وَلَى الْمُعَالِ لَيْعَ وَوَلَّوْ عَدَى وَلَى الْمُعَالِ لَيْعَ وَوَلَّوْ عَلَى الْمُعَالِ لَيْعَ وَمُو وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْ

سنه أَبْرَيَا اللهُ إِنَا اللهُ وَالدَّهُ وَ وَيَحْبُ قَالَ النَّا عِرْبُهِ وَمَا سَجَ الْحَالَةُ وَوَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلِيدُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ ا

البلخ البلغة

نَهُ حَدِيدة أَفِ ذَينَ أَنَّهُ دَحًا عَلَيْهُ وَرَبِرِعَفَاكُ فَاسَتِهُ كُلا أَنِنَهُ أَيْمَا عَابِهُ وَفِي أَخِي إَنَّهُ بَنَعْدِي النَّوْنِ عَلَى كَامَ مِرَالتَانِينِ اللَّوْمَ فَالنَّيجِ وَفِي حَلِيْثِ الْمُعَثِ هَذَا إِنَّاكُ عُومِ يُ وَقَدَ خَلْهُ فِي هَا لِنَّيْنَ أَصِٰلِتَهُ فَلِكُنَ فِعَالَا وَفَيْسَلَ فِي رَائِكُ فَهُ وَفَعَلَا فَ مِنْ اَتِّ النَّيُ اذَا تَمَيَّأُ لَلْدَهَابُ وَقَلْ نَكُرَّمُ دِكُنَّ فِي لَلْمُ يَثِ فِي حَلَّ يَكُمُّ إِسْ هَبَّانِي فَعَلَى مَوْلُلِيَّهُ المُعَلَيْدَةَ الْمُنْفِقُ أَ أَنِيكُ لَا كُرَبُوا لَكِزَمَ عَي تَعْلِمُ النَّهُ وَن مِن مِن عَلَى عَلِما للنظ فالتَح حَنِي الْمَاهِ إِنَّ فَهُرُبُكَ الْكُنَّةُ وَأُورُ مِنَا عَاجًا مُنَا حَلَّا عَلَى ظَاهِمَ لِمَ فَكَدُ الْمُعْلِدَ وَجَسَفُومُ ومَعْنَاهَا فَتَنِيلَ إِنَّهُ نَضَّيْفِينًا بِيُحِتَا فِي وَالْجَنِي وَهُوَامَ مُعْرِجٌ مِلْ لَعَلَى الْحَعْ وقيلَاتُ ا وَيُّلُ وَخَلِهُ وَجُنَا وَعَيْدًا هُوَا تَصْغِيرًا بَنِ وَعَيْبِهِ نَطَيِّةٌ وَقَالَ ابْوَجُسِيدٍ فَكَنْ عِبُ نع ابني مَضَافًا الى النَّفْتِ فِهَدَ انْفِجِبُ السَّلُوكَ ضِيغَةُ الْلَّعَظَةِ وَلِلْعَانِيثَ أَبَيْتُ أَفَي عُرُجِي وَجِهِهِ التَّعْدِيُولَتُ عَلَاحَتِلافِ الْرَقَايَاتِ وَفِي الْعَرَبِثِ وَحَكَانَ مِزَلِاتِ الْمُتَنَا فَكَامَيْل معرانيا وتقال لأولاد فانهت الكتنا ومرالين أستلف وعيتها معتنف ببودي زي اَ عَمَا يَنْ نَعْدَنُ عَلَا لِمُعَالِّقِهِ فَصَوْفِهُ وَمَلَكُوا الْهِنَ وَنَدَقَرُهُ وَكَا وَتَوَقَّبُولُ فِي الْعَرَبِ فَعَ دِجُ لِلْأَنِنَادَ غَلَبَ عَلَيْهِ مُومَدَا اللابِتُمْ لِأَنَّ أُمَّهَا يَامَ مُزْعَيْدِ مِنْ أَمَا ثُمُّ وَلَحَدِينِ وَأَنَّ قَالَ ٱلْتَحْصَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا أَرْسَلُهُ إِنَّى الْرَقِعِ أَغَرَّ عَلَيَّا بَعَي ضَبِهِ الْهَذِيرَ الْفَعْير إِثْمُ مَوْجِعَ مِنْ فِلْسُطِلَقَ بَيْنِي عَنْقَلَاتَ وَالْمُثَلِّيَّهُ وَيْقَالُ لَمَا يُغْتَى بِالْيَاءِفِ ﴿ رُبُّ أَشْعَنَ اغترج عامين لأنق بدله أي المعتفل بدليقا من ولقال ما أنعت لد أد وسد حريب عَايِفَةَ فِي الْعَقُودِ مُزْعَكَ إِلِهِ الْقَافِلَ شَيِّ أُوْهِبُ وَلَهُ أَنْ أَوْنَا وَنَبِي حُكِينَة لَيُ ا دَكَوَدُ النِّقُ صَلَّالِقُهِ عَلَيْهِ فَسَمَّا وَصَعُنْتُ فَلْ عَنْدُ فَلْ أَبِدُ لَهُ أَقْ وَكُلْ مَعْنُ وَفِي الْمِ عَلَى كُوْرِن دِيُّ أَيِّمَةٍ قَالْ مَعْلَمُ مَنِيلُ مِ الْأَيْمَ مَا لَفَيْ وَفَتْ ٱلتَاءالْعَظِينُ وَلَلْهَا وَوْمِنْهُ حُدِيثِكُ مُعَيِدَةِ إِذَا لِنَكُ إِلْحَافِكُ ذَا إِلَّوَا لَتَنَا لَمَر مُرَيْدُ أَنَّ بَنِي مُحْرِيمُ الْحَكُومُ بِلَوْتُونَ هَلُدَ الْحَيْثِ مَا لَالْتُ أَكُلُهُ خَيْعِ تُعَادُفا فَعَدَ الْوَاسَطِيعَ ٱلْعَجِ الْأَلْفَ عِرْقُ فِي النَّطْفِي وَهُمَا أَلْعَلَانِ وَقِيه لَهُمَا اللَّحْكَلَانِ الْلَاكَانِ فَالذَّلْ عَلَيْكِ فَالذَّرْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَهُمَا اللَّحْكَلَانِ الْلَاكَانِ فَالذَّرُ عَلَيْكِ فَالذَّرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلْ هُوَ فِي مُسْتَفِظْنَ التَلِب فَإِذَا انْعَظِعَ لَرْسَقَ مَعَمُ حَيَاذُ وَقِدْ إِلَا يُعَرُّحُونَ مَلْعُقُ فَ مَالِلَ مِن وَعُيْدَكُ لِلَّالْفَلَدُم وَلَّهُ مُسَمَّا إِنَّ مُتَّقِيلً الْحُالُ الْحُالَةِ فِ وَالْمَدَتِ مَا لَيْفَ فَاللَّا مِن اللَّالِينِ مِنْهُ الْمُسَالُ النامة ومنِهُ عَلَيْهُ كَالْسُكَ اللَّهُ مُنَامَتَهُ أَفِي إَمَا تَهُ وَيُسَكِّدُ الْيُ لِعَلْقُ فَيُسَتَّى فِيمِ الْوَرْمِدُ وَمَيْد الْمَا لِمَتَّذِينَ يُسْتَعَلِلُا نِمُن وَعِيَّدُ إِلَى لَقَلْهَ زَعَيْتَ فَي الْوَيْفِ وَالْفُولَ فِي مَعَلَق مِهِ وَمَنَاذُ لَكِ الغَوِينِ فَلِمُ مَنِي اللَّسَاءُ وَعَيَدُانَي النَّا يَ فَلِسَتَى الصَّاخِ بِعَ فَالْعَيْمُ فِي الْانِعَرِينَ آبِكُ وَأُورَجُهُا هَاهُنَا لِأَخِلِ الْمُنْظِ وَيَجُونُ فِي أَوَاتَ الْعَسَرُ وَالْعَنْدُ فَالْفَتْمِ لِانْفَخَعُ لِلسَّدَا وَالنَّفِ عَلَيْ المنالحنا فندالم بني حقتنامه عكيمية عائبت المينب على الميدا فعلت ألما تعني كالنب

أيد

الم المارة 北下.

وَابْرَةُ وَدِوْمِنُهُ حَدِيثِ يُعَدِيعُ فَيُلْقَ مِا لَهُمَنَاهِ مُنْقَطِعًا لَهَا يُوَارُونَكُوكُ وَهْنَ آخَتُهُمُ اللَّهِ عَدُفِي اللَّهِ آيُ اكْ عَالَىٰ اللَّهُ وَقَدْ يُذَكُّ وَفَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَايِقًا لَ لَا أُمَّ لَكُ مُ وَقُلْ إِن كُونِ مِن مَن النَّعَد وَدُفْعًا للعَان كُمَّ لَو اللَّهُ دَمُ كَا ن لمعنى حُدُو أَمْرُكُ وَشَيْرُولَانَ مَنْ لَدَأْبُ اتَّكُلُ عَلِيهُ وْ يَعْفِي وَقَدْ يُعْدَ فَ اللَّهُمُ فَيُعَالَ لَا أَيَّاكَ وَعَنَا مُوَتَعِعَ سَلَمَانَ مَعَيْدِاللَّكُ رَجُلا مَرَالأَعْرَابِ في سَندِهُ فِي اللَّهُ الْمُعَالِدُهُ لَتِ الْعِبَادِ مَا لَنَا وَمَالَكُ \* فَذِكُنْ تَنْ يَنْ الْحَالِدُ الْكُنْ فِي ٱنْوَلْ عَلَيْنَا الْغَيْفَ لَا أَيَالَكُ عِدِ عَجَمَلَهُ مُلْعِنُ أَحْتَى فَعِلْ فَعَا لَ أَطْهَدُ أَن لا أَيَا اَتَالَهُ وَلَاصَاحِبُهُ وَلَا وَلَهِ وَفِي الْعَدِيثِ لِلْهُ أَنِيكَ إِذَا أَضِيعُ الطَّيْ إِلَيْ عَظِم سَرِيْ الْكَ عْلَا وَشَرَقًا كَا قِيْدَ أَيَقَتُ اللَّهِ وَمَا كَدُا لِلَّهِ فَإِذَا وَجِدَينَ الْوَكْرِمَا يَعَسُنُ مَوْقِعُهُ وَيُحْكُرُ فَيْلُ لِلَّهِ أَنِيكَ فِي مِعْرَضِ المَانِحِ وَالنَّعِيبِ إِنْ اللَّهِ أَنُّوكَ خَالِصًا عَنْكَ أَعْمَت لَكِي وَأَ حَدِيثِ لِلاْعِلِينِ الَّذِي جَالِينَا لَ مَنْ شَرَايِعِ الْإِسْلَامْ فَعَالَ لَهُ الْبَقِّ صَالِلَهُ عَلَىٰ قَطَّا اَحْ حَالِمِيْكِ الْمَعَفُقَ عَبْمَ الرِن قَبِيلِ الْلَغُوا وَارَا دَبِهِ نَوْجِيْدُ الْكَلَامِ لَا الْمَأْنُ وَإِنَّ هَا اللَّهُ ظُلَّا تَعْرِي فِي حَكِدِم المَوسِ عَلِضَ وَيْنِ التَّعَظِيمُ هُوَالْمَلَادُ مِا لَقَتِيمَ الْمُنْفِقِ عَنْهُ وَالْتَوَكِيمَ فَالْكُثُّةُ \* لَعَمْ أَبِي الْعَاشِيْنِ لَاعْرُ غَيْنِهِمْ مِ لَقَدْ حُكَلَيْتُهُ خُطِئةً لَا أَمْ يَدَكُمُ لَهِ لَذَكَ لَأَقَتَمَ الندلائيتُ دُانَتُ يُخلَفَ مَا فَواشِرُفَ وَمَوْفِ عَلاَ مِحْتِيْنِ وَفَحَد مِنْ أَمْ عَطِيدٌ عَكَا مَنْ اَلِنَّا وَهُجَ إِنْ وَاكْبَا الْمُولِي فِي إِنْ الْمُسْوَلَٰعِي مَنْعَلَقَدُّ تِعَينَ وَفِي عِبْدَ الْمُوانِعُ فِيكُونُ مَالَعِكُ ا أبوالأعنياف وفي حَدِيثِ وَاقِلِ مَ جَنِينِ مِنْ يُعَلِي رَسُوْلِ اللَّهِ إِنَّ الْمُهَاجِرَانِ اَن يَغُولُ ابْن ابِي أُمَيِّنَةً وَلِكِنَّهُ لِاشْتِهَاتِي بِالْكُلْيَةِ وَلَمْ يَبِعَنْ لَدُ اسْمَ عُرُقَفَ خَبْنَ لَرَبَّ يِّ لَ عَلِي أَنْ كِلِالِبِ وَ فِي حَدِيدٍ هَا لِكَذَ كَالْمَتْ عَرْجَعَتُ مَا وَكَانَتُ الْعَالَمُ بعِلى فَقَوَ النَّفْسِ وَجَلَّهُ النَّاقُ وَالْمَا وَمَنْ إِلْى الْمُسْتَاءِ وَالْمَالِيِّي حَمَّلُمُ فَالْمَنْ وَالْمَالُكِ

يعتل

أئ

نَشَرَةِ اَيْ إِلْأُمَنُ ثُرِكَ طَاعَةً ﴿ لَهُوا لِئِئْ يَعْنَى وَسُرِيهَا الْمَنَّتُ لِلْأَنَّ مِنْ رَكِ النَّت بُسِ إِلَى مَنْ لا يُعجَدُ بِعَنْ وَعَقَدَ أَناهُ وَالْمِ إِنَّا اللَّهُ مِنْ الْمُعْتِدَا وَالْمُ مُعَالِمُ الْمُعْتِدَةِ هُنِهَا فِي الْاَدْضِ أَمِهِ فِي فَيِدْلَ مَعِيثَ سَنَةٌ مُعَالَ اَمِنْتُ قُلْتُ شَهْرًا قَالَ ابَدْعُكُم أَن الْمِيثُ اَنْ تَعْ فَهُ مَا إِنَّهُ غَيْبَ لَمَ وَرِجِ لِلْنَبِي مِهِ إِن وَهِ إِنْ أَبَيْتُ مِا تَجْعِ فَعَمَاهُ الْمِثُ أَنْهُ أَفَّى لَكُنْ المنبينا لم أَخْمَعْهُ وَقَلْ مَا عَنْهُ مِثْلُهُ فِحِدٍ يُصِالْعَدُوبِ وَالْظِيرَةِ وَفِي حَوِيْدِ الْنِ ذِي أَرِي قَالَ لَدُ عَدُا لُطَلِبِ أَنَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِيْتِ اللَّمِنَ حَالَا حَدَدُ امِنْ نَجَاءًا اللَّافِ في الخاجِلَةِ وَلَلَّهُ كَ رَزِيَتُ كَا لَا يَعْ لَكُ لَكُ مُلْعَلُ لَلْعَلُ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ فَعُلَّا لَكُ مِنْ فَعُلْ الْعَلِيمُ وَلِمْ لِلَّهُ مِنْ فَعُلْ الْعَلِيمُ وَلِمُلْإِلَّا الباومين منطاع يني فرنظة وامواله فرنقاف بيداتا ترامان متاله متلاقة عكيدون سلمك ٱنْ بَنِي وَلِيَظَةُ وَلِيهِ وَحِينَ لِمَا نَوْ الْعَصَى بَغِجُ الْعَزَةُ وَمُلَوْنِ الْبَاءِ وَالْمَدُّ جَدِ لَا فَيَ مَلَّةً وَالْمَ وَعِنْكُ مَلُكُ يُكُنِّبُ اللَّهِ فِيهِ مِنْ عَنْ الْكُلُوا الْيَعَرُبُ أَنِينَ \* أَنِينَ بَعِيرُ الْجَرَ قَرَّبُهُ عَلَيْكِ النجني فاجيته ليكن وقيث أحواتم مدينت عدكت كم فيتحديق النبعي أنف عادت في لأنت في المناف المنافية المنافعة المناف مُرِكِةَ لُمُتَى مَتُلِبَتُهِنِ عَبِمِعُمَّةِنِ كَاجَبُ وَأَبِعُ لَا أُنْكُبُ ۚ وَلَيْنَاكُ لِهَا الْبَعَابِيَّةُ مِنْ مَا قَامَقَا عَلِيهِ مَأْتِنَا لَمَا تَوْفِي لِلْمَسْ لِهُ عَمَعُ الْحَالِ وَالْمَنْ الْعَيْرَةُ لَا لَهُ مَ فَا لَهُ مَا الْمَنْ لَهُ الْمَنْ لَهُ الْمُنْ لَا لَهُ مَا لَهُ مَا الْمُنْ لَا لَهُ مَا الْمَنْ لَا لَهُ مَا الْمُنْ لَا لَهُ مَا الْمُنْ لَا لَهُ مَا الْمُنْ لِلْمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ لِلنَحْتِ وَقَيْلَ مُولِلِقِوْتِ مِنَا لِلْقَالَافَةِ فِي حَنِيْدِ اسِ عَبَا يِرْجَنْكُ مَلْ حِمَانِ أَمَانٍ الْمَعَامُ يَعْعُ عَلَى الدُّعَى وَالْمَعَىٰ وَالْكُنَابِ وَلَهُمَا يَجُّ الْمُنْتَى عَاصَةٌ وَاغَالِسَنَدِ مَرَكَا يَالْاَتَابِ لَيْغُواكُ الْمُنْتَى كَاتَتْتِكُوالمُلَتَ فَكُنَّا لِكُنَّا لِمُنْتَقِعُهَا اللَّهُ وَقَدِ تُكُنَّ وَحَدُّ مَا فَي الْحَدِيثِ وَلَا مِقَالُ فِيهَا أَتَاسَعُ وَإِنِّ حِقَانَ ظَهُ بَهُ فِي مَلْمِن لَهُ إِنْ فِي لَهُ اللَّهُ مَنَّالُ هَاضِ مِن عَدِيٍّ عَنْ تَا يَتِ عِن الْأَبْحَةِ لِيج مُعَالَى الْلَقُولِيَ يُعِينَا أَيْ غَرِهُ لِمُعَالَ رَجُلُ اعْيَ وَا عَادِي وَمَنْ مُ حَدِيثُ مُعْفَاتَ انَا يَهُ اللهِ أَعَادِي وَا أَيْ غِنْهُا بِهِ قَالَ الْمُعْرِينِ الْمُعَنِينُ يَرْجَعُ والْفَيِّ صَحَلَةُ وَالْمَرْبِ وَالْمَعْ بِقَال سَبِدِلُ إِلَيْ وَأَتَا وِعِنْهُ مَاكَ وَلَهُ مَنِكُ مُطَلَّعُ وَمُنْدَقُولُ اللَّهِ الْيَحْمَةِ الْوَصَابُ اطَّعْتُم أَمَا وِيَ مِعْنِي مُ فكامِنْ قَالِدٍ وَكُامُنِيجِ وَ الرَّدِتْ بِالْآمَا وِفِي النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّم فَعَنَّا فَا بَعْفَى الْفَعَالِدِ فَالْمُلِّدُ جْمَعَاوُ فِي يَنْ الْرَيْسِ عُنَا مُولِلاً ثَقَ وَالْمُنْقِينِ آي الْمُفْعَدُ وَالْدَفْعَا وَمُصَالِكُ مَنَ العَدْنِي فِيهُ يُرَدُّ كَا لَتِهَامِ عَنِ الْمِبْعِيَ خِدَحَ لَنِهَ المَغْمِبِ وَصَّمَعُ لِمُسْتَحَالَ خَشَنَ ٱتُوبُدُكِ خَلِما لَنَا فَيَوْرَأُنِيكُا آيُ دَجْعَ بِدُيْهَا فِي السَّيْرِهِ فِي حَبِيْتُ كَلِينَاتُ فِيضِفَيْدِهَا يَرَنَّهُ فَا لَى مَا تَوْلِجَوَا وِلَعَالَيْ سَهَا لَوْا جُرُقُ الْمِياهِ إِلَيْهَ أَيْمَالُ أَيْمِتُ إِلَا أَخِدَا أَصْلَمْتُ مَعْ أَمُ حَتَّى عِيمِ إِلَى مَنْكَارُ و وَيَ حَدِيدُك بَعُصُولُ مُ التُدَرُكُ رَجُلا بُرُونِ اللَّهُ إِي الْمُرْضِ أَي يُطَرِّفُ حَالَمُ مَا فِي الْمُهَا أَيْ الْمُهَا وَالْمُهَا النِتَنَاء الْمُوانِيَةُ لِأَنْ عِنَا الْمُوَانَا وَحُسُنُ الْمُلَاقَ عَدْ وَالْمُوا فَعَنَا وَأَحْلَ الْمُعْرَ فَفَعْ فَعَ وَكُفُّ إِنَّ يَّ مَنَا لَ يَعَالُ مِا لِحَالِهِ الْحَالِصَةِ وَلَهُ مَا لِيَهُ فِي كُونِ الْعَالَةُ فَا الْحَالَةُ فَا أَنْ فَلَمُ الْمَالِيَةِ مُا لَيْكُ الْمَالِكِ فَا لَكُونُ فَي كُونِ الْعَالَةُ فَالْحَالَةُ فَالْمَالِكِ فَالْحَالَةُ فَالْمَالِكِ فَا لَهُ الْعَالِمُ فَا فَالْحَالَةُ فَالْمَالِكِ فَا لَهُ الْعَالَةُ فَا لَهُ الْمُعَالِمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ الْمُعَالِمُ لِللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِن الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِنْ مِن الْمُؤْمِنُ وَلَيْمُ مِن الْمُؤْمِنُ وَلَائِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَوْمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللّلْمِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

المتناف المتنافة

أثأث

أنت

الحازم أثنت

451

74

Ó 1 150 15 ر اکتلی المايليل اثلت

اَنْ دُونِتَ وَتَغْيَى عَلِيَكُ حِتَّكُ فَتَوْهَنَ مَا لَيْسَ فِي مَعْنِطُ الْمُ وَفِي مِنْ الضائفة وبعها وخاصلها كانده ألانا ويؤقفو لغراج ما مَعَ إِلَيْ إِينِهِ قَالَ الْمَاسُ الْمُطَوْسَتَنَاقُونَ بَعْدِينُ أَذُمٌّ فَاصْبِرُوا الْمُرْهُ وَالْفَاهِ مِنْ الْمُحَافِّرُ إِيمَا مُلْ إِذَا الْمُعَلَّى أَوْا جَدِينَيْسَنَا فَرَعَلَمْ عُلَمْ عَلَيْمَ مَ وَلِإِسْتِيْنَانُ الْانْفِلَةِ مِالثَّقِي وَمَنْ الْفَيْدِيثُ إِذَا اشْتَاثُوا لَقُوبِمُونَ فَالْدَعَنَمُ عُرِّ فَوَافَدِ مَا اشْكَ ثَرُهَا عَلِيصُونَ ﴾ إَحَدُ حَالَةِ وَلَيْهِ وَفِي عِدِيلِولِكَ عَرَاتَ كَا ذَعُهُ لَلْكَ عُمَّالُ ٱلْحَقَى حَفْكَ وَأَثْرُنَهُ أَبِي إِنَّانُ ثُولِكَ بِيُدِلِكُ إِنْ كُلَّا إِنَّ كُلَّا مِ وَمُأْثُرُ فِي عَلَاكُ مِ الْعَالِمَ وَمَا ثُولُ الْعَالِمُ وَمَا أَنْهَا عَنَ قَدَ فِي هَا تَنِي هِ مَنَا فِي الْمَا لِمِن مِتَارِمُهَا وَمَعَا خِهِمَا الْآلِي فَقُرُ عَبْدَا أَقِ تَدْتَ عَلَ وَأُولَكُ الْمَا عِلْمَا اللَّهِ مَا تَدُتُ عَلَى وَأُولَكُ اللَّهِ المستويث عُن مَا عَلَنتُ بأَرِهِ وَاحِعَدًا وَلا أَنْ الذِي مَا عَلَنتُ مِهِ مُنتِدِ وَامِرْفَ يَنِي وَلا رَفّ عَنْ اَجِدِ المُعَطَفَ بِهَا وَمُنِيرُ عَدِيدُ مُعِلِي فَاكُو عَلَى لَعُوالِي وَلَا بَنِي مِنْ عَكُم الْمُنْ أي عُلِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ مِنْ عَكُم الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ مِنْ عَلَمُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُل وَمِنْ مُعَمِّرِينَ مُنْ الْمُعَرِّولَكُ مُعَالَقُونَ فَي وَيَعْ مَا كُونَ الْمُسْتَعَمِّلُ الْمُؤْتِينَ الْمُتَ فَكُونُهُ قَدْوَجَتِعَ الْمَانُونَهُ يَحْلِيعَ الْمَانُونَهُ عَنْهُ مَى الْمَرْبِي فَي حَدَيْنِ لِحَيْدِينَوْبِ مِاكَهَا الْمَوْجُدِهُ وَوَكُلْكُ وَمَيْهُ فَوْلُ إِي مَنْ فَعِدِ فِي حَدِيثٍ فَيْضَ كِلْهَا مُنْ أَزُوا عِنَى الكَدِبَ آيْ يَرُهُ وَفِ وَيَحَلُونَ وَلَكُنْ عَنْ سَتَوْهُ أَنْ يَنِسُكِ اللَّهِ فِي إِلْهُ عِنْ مُنْ مُنْ فَرُوا لَا مُنْ الْأَجَاعُ وَالْحَيْ بِدِلاللَّهُ فِينَ الغنى قال رُحَيِّ وَالْمُوْمَاعَاشَ مَلِوْدَ لَهُ أَسَلَ مَ لَا يَعْتِهِي الْعُرَسَقَى يَنْفِي الْمُ الْ أَنْ عَلْيهِ فِي إِلاَّ رَضِ فَاقَ مَنْ مَا تَ لَا يَهَ فَي لَهُ النَّهُ عَلَا يُرَى إِفْدَ امِهِ وَالْحَيْفِ النَّوْمِنْ مُكُولِهُ لِلَّذِي الرَّ اللهُ يَعِقَطِعَ مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَاعَلَنِهِ مِا لَهُا نُدَةٍ لاَ يُدُاءِ الرَّمِي الْمَطْعَ مَعْيِهُ كَالْفَظِعَ ٱتَرُهُ فِي حَدِيْتِ جَابِ وَالبُهُمُ مُنِينَ الْأَثَا فِي حِي خَعَ أَنْفِيَّةٍ وَعَنْ تُعَفَّدُ ٱلْكَادِ فِي الخِع وَفِي الْجِعِ إِنْ الِّي نُصَبُ وَاجْعَلُ السِّدُمُ عَلَهَا إِنَّالُ ٱلْمَدُّ عُلَا الْمِعْلَ لَوَالْآثَا فِي وَلَقِنَهَ الْمُأْتُ عَلَيْهَا وَالْمُنْتُى مِرَايِلَةً وَقَدْ تُكُرِي مِنْ وَالْجَرِيدِ فِي عَنْ يَعْ الْحَالَ فَالِدُ مَا فَكُولِ وَفِي رَفَا عَنْمِ الْحُولِ الْ هُمَا لُفَدُّ فِي المُثَكِّرُ إِلِ قَالْمِينَ عَالِ وَهُو دِنْ قُ الْفَغْلَةِ عَلِيْدِ مِمْ الشِّكَ عَلَى الْمَتَخَ وَالْمَتَخَ وَمَا لَمَتَكُ وَلَيْنَاتَ ثَنَ آلِكُ كَالْمُحَاجِمُ يُحَمِّلُهُ إِنَّ أَيْلَةً وَجَابِدِ فِي الْفَالِمِينَ اللَّهِ فِنِ وَإِنَّ مِنْ مَا النَّيْ صَالِحَالِهُ لِلهِ وَسَّلَم عَانَ مِنْ أَقِلِ الْمُعَاتِمِهِ الْأَسُلُ جُمَى مُرْفِهُ مَا الطِّرَ الدَّانَدُ اعْظَمُونِهُ وَالعَاتِهُ فِيهُ لَدَّ فَاتِ عَيْنِ كَيْهِ وَفِي عَلَى مَعَدِ لَمْهَا لِي مِنَ المَدِينَةِ وَفِي حَدِيْثِ مَا لِللَّهِ خَلِينَ عَلَى لَهُ مَا أَلِهُ لِللَّهُ اَيْ عَبْرَ عَامِع بُقَالُ مَا لَكُوْلَلُ عَجُدُ مُنَّ أَلَا كَانَ عَبْدُعٌ ذُقُ أَصْلِ وَأَثِلَهُ الشَيْ أَصْلَ وَمَعِد مِيكِ البناقتا كاخا فالمذلاقال منالي تنافكت فقذة عقزته فالتونيث بشبره الوكذ للغاكيش والعاجر الإثلب بكنزالعنقطاللام فكفوسا فالنفخ آخك المجكه والعاجنات ونكا وللابسيالم كر وَالْعَادِيَ الْحَدَى عَدِلَ مَعَنَاهُ لَهُ وَالنَّحِمُ وَمَعْرِيكِ مِنْ الْعَيْبَةِ الْحَدِثَ الْعِيدَ الْعَي الْقَيْدُ لَا لَكُوْبُ وَهَا الْمُعْدُ الدُمُعُنَا وَالْمَنْدَ الْمُونِ وَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا الْمُلَّالُهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

عَامَنَا حَلِدٌ عَلَظاهِره فِهِ مَرْعَظَى عَلَوْهُ وعِد سَلْم مِنَ لَلاَ فَكُم النَّفَع الاعْتُرُو يَتُوا لَى الْمُرْدَا لَهُ أَثَامًا وَعَنَا مُوحَوَا الإِبْرُومِينَ لَمُ الْمُؤْمِنِ فُولِكُ مِنَ لِلا تَهُ وَلَكُ المائخ الأنوالذي بالروالم يستان أفاق الميرنفية وضعاللغ در مضية المير كَانَ يُلِقِّنُ رَجُلاً إِنَّ عَبِيهِ الرَّيْدِمُ طِعَامُ لَلْأَبِيمُ وَهَيُ عصالا بشروف عديث مكاد فاختر بعاعت مفتد تأمّا أي تعنَّ الإثريما لكات الم فُلاَقُ إِذَا فَعَلَ إِنْكُ خَرَجَ بِدِمِنَ الْإِنْبُوكَ مَا إِنَّا أَيُّنَّجُ الْإِلْ فَعَلَّ الْعَيْجُ وَمِنْ حَدِيْكَ ٱلْمُعَنِي عَاجِلِنَا لَهُمُ مُرْتِكُ الصَّلَقَ عَلَكَدِمِ الْعَلَى الْمِثْلَةِ عَامَا فَقَدْ تَكُرُح كُرَّة وفي عديث مَعِيْدِ بِي زَيْدٍ وَلَوْشُهِ بُنْ عَلِما لِعَاشِنَ لَهُ إِنْهُمْ فِي لَعَدُ لِنَعْضِ الْمَعِ فِي أَفَ وَدُكِكُ الْمُعْتَفِكُ مُ إِنْ مَعْ الْمُفَارَعَةِ فِي تَعْوَامُ لَمَ وَمُعَلِّمُ الْمُعَمِّرُ وَالْمُنَا فَالْمُا مُعَلَّمُ عَلَيْكِ العَنَمُ الأَصْلِقَةُ يَا يُحَدِيثِ أَبِي الْمِحِ الْاَرْدِي وَعَهِمِلْاَتَهُ عَلَيَّا فَلَا يَوْتُ مِكَ أَيُلا لِيَ مِكَ صَلَغُونُ مِلْقَيْخُ وَإِنْكُمْ يُعِيمُ الْكُونَةُ وَانْكِيْتُ وَأَذَا وَشَرْتَ مِعِومِ فَهُ لِلْمُنْ فَ انطَلَانَ فَإِلَى الْخُلُونَ فَالْعَلَاثَ الْخُلُ مَكُورُو فِعَالَدُمْنُهُ وَاحْطُهِ مُرَكِّدُ الْمُنْ أَنِياً هُوَ فالعَوْوَلَةُ أَجَيِنَجُ أَجَّا فِي حَرِيْدِ الْكُلُفِيلُ فَلَكُونُ الْمُ فِيَعِيثَةُ إِنْ يَعِلَى مُعَالِمُ جَاجَ الْأُجَاجُ مِا لَهُمِ آكَا لِلْعُ الشَّذِيدُ الْمُلْوَحَةِ وشِدُ سَادُتُ الْمُحْتَفِظُكُ مُعَدُّ وَيَّا مُعَدُّ وَلَوْ مَلْهَا وَالنَّالاَ وَوَطَّفَ لَهَا مِا لَعُو لِالْحُمَاحِ فِي حليت خالوب سناك وحادا اُجَدُ لِيَعَنَّهُ لِلهُ مُدُنِيعًا لَهُمُ فَي طَلِيجُ النَّاقَتُما لَتَوْقَيَةُ المُولَعَةُ لِكَالَيْ وَكِابُعَالُ الْحِمَالَ الْمُعَلِّمُ النَّاقَتُما لَا يَوْقَيَةُ المُولَعَةُ لِكَالَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ لَا الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وفي حديث مُعَلَّفٍ يَعِي عَنْ عَلَيْ خَادِل فِي الشَّعُونُ وَالْحِلْ عَا أَجَدُ لَا كَالْهُ مُرْفِيهِ لِلْمُأَنِّ وَجَعَلَ المُفَاحِيْ حُكُوا وَادِّحِرُوا وَالْفَحَرُوا إِن مُصَدِّدُ فَيْ الْمَالِينَ الْمُحْرِمَ لَمُلْكَ كُلِ يَعْزَمُ هُمُعالَعُ بالإدْعَام إِنَّ الْهُزَّةُ لاندُهُمُ والْقَادِ واعاهُ وَعَلِلْ جَلَا الَّهُ الْوَ وُقَدْ أَعَانُ العَرِي في كَأْمِيهِ وَأَشْتُتُهُ مَا يَعْدِينُوا مِوْالْكِينِينُ كُلَّا عَنْ الْهَا وَمُوالِلَهُ مَا الْمُعْدِدُ وَعُوْلَ الْمُعْدَالِ فَي مَا الْمُعْدِدُ وَعُوالْمُ فَاللَّهُ مُا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِلًا مُعْمِدًا لِللَّهُ مُعْلَمًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مِنْ مُعْلَمًا لَهُ مُعْمِدًا لِلللَّهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لِمُعْمِدًا لَمُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَهُ مُعْمِدًا لَعْمِعُ مُعْمِدًا لَعْمِعُ مُعْمِدًا لَعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِدًا لَعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِدًا لَعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِ وَسَلَهُ فَتَالَ مَنْ يَجِنُ هُنُوم فِيضَلَى مَسْدُوا لَرُوَائِدُا عَالِي بِالْجَرُ وَانِ مَعْ مِنهَا بَعِن هُلُونُ وَ كالخنبي عَالَهُ بِعِنْلاَ يُدِمُّ مَعَالُمُ فَانْ حَسَّ لَلْنَوْرِ مِنْجَائِقٌ أَيْ مُكُنَّا ومند سَوَيْكُ الرَكُوْ فَوَمَ وَاعْطِلِهَا مؤيَّرًا إعافَالَهُ كُرِّرَ في لشريت ومند حليسًا أرْسَلَدَ الْبُولِي وَمُعِيدُينِي عَاجُلِبُ لِيخَيَرًا مِنْهَا أَبِعِرَةً لِهِ وَإِلْهُ جَوْرُهُ مُعَالِمُ الْحَامَةُ عَلَى مُعَالِمُ الْحَقِيمُ إِلَا الْحَامِينَ عَلَى عَلَى



ર્જી

أثبل

أُجْلُ

أجدك

و اع

المان المان

جُعِيَ لَمَّا خُرِيجَ عَن جَبِهَا وَفِي الْجَلِيثِ مَوَاتَ عَلَىجًا بِمُ فَقَدَة مُ تَسْمِنْهُ المِلْكَةُ المحكارُّيا كُلُ والتنفيذيد التبطئ المذى لبنت البيعتابية الشاعظ عندون حديث بجارين متشكد كالخا عَادِيَةٌ يَرِالْ نَصَالِ عَلَى مَا يُمِ لَعَ يُوعَ إِلْمُ عَلَى إِلْمَ فَا يُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُدُمُونِينُ العِدِينِ مُتَلَقَى النَّاسُ وَعُولُ الطَّيْسَ لِما لَدَ عَلَيْدٍ وَسَّلَمُ فِي السُّونِ وَعَلَى المَّاجَاجِيدِ وَإِذَا إِنْ إِنْ السَّعَلِيحَ فِ حَدِيثِ وَلَوْ الْعَرَّابِ مَنْ عَبِّلُوذَة وَلا يَسْلَعُلُوكُ وَ فَي حَديثِ الْحَرّ مَعَلَ وَكُرِينَا الْمُلْعُلِدُ النَّا لَحُلَّ مُعْمَلِ مِن الْمُحَلِّ وَعُوالْوَفْ المُفْرُوبِ الْمُدرُوكِ فِل المُسْتَعَفِّهِ لَ إِيَا فَهُمُ مِتَعَلِّونَ الْعَلَى الْعُلُونِ وَلِا يُفَحِّرُ وَنَعُونِ حَدِيثِ مَصَعَبُول كَأَما لنكاحِل مُراعِطِينَ فَ المَعْ اللَّهُ اللَّهُ النَّسَاءَ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ فِي وَطِلْتَ أَنْ يُفِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجَلُ فِي حياب المناجاة إعل المفاق ما عام العام ويكمله والعق إنات وعنق عراما وتكشر وينه النبيث أن تَعَمُّلُ وَالدَّلُ أَسْفِلُ أَنْ بَاحْتُلُومَ قَاعَتُهُ وَأَنَّنَا أَحُولُ مِنْفَقَ فِي فَعِينَ لِمُعَرُودُ وَجَدِنْ شُرِيعًا في يَوْمِ مَنْ حِنْ وَيُومِ لَكُمُ الْ حِيْ حَسْعَ إِسْفَالِ كُنْرًا لِعَنْ فَوَسَكُونِ الْحِبْرِ وَعَقَ القَطيعُ مِنْ عَمَ الْحَبِيثِ مُحَوَّ إِنْ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُحْمَّ الْمُحْمَّ الْمُعَمَّ الْمُعَمِّدُ وَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال للعيشير وجببيره تعلقة فالكذ غنزن منعوج ما فسأل عنن بجكث يج يُرَفِّهُ وَأَجِمَا لَلْهَنْ الْمُ أى كَيْمَانُ بِقَالُ أَجِنْتُ الطَّمَامُ أَجَمُ مُؤَدِّ السَّرِحَانَةُ مِنَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَجُرُبُ إِلَيَّالَّهُا سِ أَجِي هُوَا أَنَا أَلْمَتُعَيِّدُا الْطَحْ وَاللُّونِ وَيُعَالَى عِيهِ اَجِن وَأَجَن يَأْجُن وَمَا حِن أَجْنا وَأَجَىنًا فَاقِ آجِي وَلَجِن وَمَنْ مُعَدِينَا الْعَنَان الْعَلْا يَرِي مَا نَاما لؤَخُنَ ومِرَاكَا والْجُوع و جَرِيكا ب مَنْعُوْدِ إِنْ الرَاتَةُ سَاكُتُهُ أَنْ يَكُنُو هَا جُلَيًّا يَا فَعَالَ الْفِي اَفْتُكُونَ الدُّولِيَّةِ عَلَيْكَ فَالْمَدْ وَمَلِكُونَةَالَ بَلِنَّكُ فَالْتُ أَيْسَكُ مِزَاضَا لِمُ بَعَيْدٍ مَثْوَلِهُ عَلْنَ أَنْوَا وَالْتُ أَيْسَكُ مِزَاضًا لِمُ الْكُثُ هُنَافِتَ مِنْ وَاللَّهِ مَ فَا لَعَبَقُ وَسَوَّرُكِ الْمِنْجَ مِا لَعَتْمَ قَالَكُسُرُ وَالنَّقِ السَّعَةُ وَلِلْعَرَبُ وَفِي الْمُكَافِ بَاتِ وَاشِعَ كَعَوْلِهِ مَعَالَىٰ لِكَاهُواللَّهُ رَبُّ مَعْبَدُتُ لَكِنَّ أَمَا هُورُ اللَّهُ مُرَقَّتُ فِيهِ ذِكْ فَاخْدُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ مُرْقِبُ فِيهِ ذِكْ فَاخْدُ اللَّهُ مُرْقِبُ فِيهِ ذِكْ فَاخْدُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّاكِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّاكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِيدًا لِمُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُعُلِقًا لَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلِّلًا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ لِللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّكُمُ لَلَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلًا مُلِّكُمُ لِللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلِّلًا مُلْكُمُ لللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلًا مُلْكُمُ مُلِّلًا مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّلًا مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِلِّ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِلِّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ وَعَوْضِهُما لَهُ مَعَ مَسْلُونِ البِيهِ وَالنُّونِ وَضَيْحُ الدِّالِ الْمُعَلِّمِ وَعَدْ يُكُثِّرُ المُؤْمِنِ الشَّهُورُمِ إِنَّا عِي وَمُشَقَّ وَمِهِ كُنَا مَنْ اللَّهُ مُعَدُّ مُعِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْوَالِحُوْمِ وَمُدِيدِ فَفَقُ بنج العَبَعَ وَتُلُونِ المِعْمُ وَ إِلَيْهِ إِنْ مُنْ اللَّهُ مُنَّا لِن مُمَّا لِن مُمَّا مُنْدُوا ويخام الفاقا عالفه المُعْدُوفِي الفُرِدُ الَّذِي لَن عَلَى وَحَلَوْ وَلُوكِ وَمَا مُعَدُّدُ مُواسِمُ مِن اللَّهِ مَا مُنْ العَدُدِنِعُولُ مَا يَجَانِي أَعَدُ وَالْعَيْنُ عِيدَهِ لَهُ زَالْحَاقِ الصَّلَّهُ وَجُدَّ لَاتَّهُ مِنَ الْحُدَلَةِ فَ عِيانَتُهُ النَّهَا اندقاك لِسَعْدِ وَكَان مُعْدُونُ فِي خَانِهُ بِاصْبَعَيْنِ أَجَدُ لَجَدُ أَيْ أَشِي إِضَعَ فَاجِلَةٍ كُلُّهُ الَّذِي يَدُ مِنْ الْمُوالِمِنْ وَهُوَالْسَلْعَالَى وَفِيدِ ابْنِ عِبَانِن وَسَيَّالِهُ نَ مَ إِنَّنَا بِعَ عَلَيْهِ رَبِّمَمَنَا ثَالِي مُعَالَ الْحِدَةُ مِنْ سَيْحٍ يَعِينِي اشْتَكَ الْاَثْرُ فِيدُ وَيُولُ وَمِلْ الْ

أجَلَوْ

أَجَمَ

أجن

أجنادتن

أحادى

أجل 🎮

والكاعلية وتنا الجدبة وتتبا خالة بعاف المناع النيالي الشيوالوكرة التُعْتَالَ فِيهَا الْعَنَابَ عَلَيَّا وَأَخْرَادُ هُوَمِنْجُ الْعَبْرَةِ وَمَلْوْنِ الْهَاءِ وَذَالِ فَهُمَلِّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْرَةِ وَمَلْوْنِ الْهَاءِ وَذَالِ فَهُمَلِّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّمِ اللَّهُ اللَّ بِكَدُلُهَا دِعْنَ إِلَيْ يُشِي مُنِي وَفَعَ فِي إِنْ إِنْ الْمِنْ لَمُ الْمِنْ لَا الْمِنْ لَا الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْعِلِي وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْلِقِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُل ومارة وفي في المنت أكارة في والكلمانية متعيدة فقالما المينات فأي مع حِنْةٍ وَهِي لَعَنَةٌ قَلْيَلَةٌ فِي الدِهْمَةِ وَقَالَهُمْ أَتَ حَارِثَةَ بِن مَعَرَهِ إِن الْمُدُودِ لَحْيَا هُوَيَعَرُهُ الْهُدُقَ وَشَكُو الْكِنَاءِ وَيَا يَحْتَهَا انْعُكَلِبَادٍ بِعُانَتْ بِوَخَزُقَةً حَبْلًةً بِنَ لِلْإِيثِ بِنِ عَبْدِ الْطَّلِبُ كَ خَدَ الْمُتَنَفِّ وَقَالُ مَنْ وَالْحَالَاثُ مِن أَصَابَ مِن ذُكِلُ شَيًّا أَخِذَ مِهِ بَقَالُلُحُلِكُ لُكُ لَهُ كَانَاكُ أَسْكُنْ بِلُهُ وَفِي عِلَ اقادكم اقتفلت وسأب خنتات عالانافا أة في والمنتزي الكيو فالعالم والاعلى وميد عِلْمَا ذُو فِلْضِرِيْتِ قَوْ أَخَدُ وَلِلْحَبُ إِيَّامُ الْفِي نُولُوْامِنَا ن فَالْآخِنْ هُوَالًا فِي مُعِدَّ فَكَنَّاهِ إِذَا أَلَادًانَ نِتُومُ مِرْ إِلْمُعْلِينِ حَكَدَ أُوكُدُ إِلَيْ وَلَا يَحَلَّىٰ مِ فُ مَاحِرَاقُ الاَحْرَةُ فَانْ زَمَا الْأَحْرِي وَنَهِ الْكُنِينَ عَوَلَمُ لِعَدُا كُمُنَاجِ وَلِلْعَدِينَ وُمِنْ وُالْحَابِثُ الْمُشَلَّةُ أَحِرُكُ لِلْحِرَايِ أَرِدُكُ وَا دُفَاءٌ وَيُرْفِي بِالْمِدَايِ آنَ الشَّوَالَ آخِرُهُ ا ب موالمَنْ مُعِندُ الْعَبْنِ عَنِ الْكُنْبُ رِّقَدْنَكُنَّ فِي الْحَكِيْثِ وَفِيهِ ادَا وَصِعَاحَدُكُمْ بِمَلَكِ المَا يَعْ الرَّهُ إِلَا يُمَالُ مِنْ مَن مُرَّا وَمُلَّ هُ مِي مِلْدِيَّ الْعَلْمَةِ الَّتِي يَسْتَنِدُ النَّهَا الرَّاكِمِ مِنْ

أَخَاذَ أَخَنَ أَخَنَ أَخَا

> رسر إخص

777

الحكان

إذب

أَدِدَ • أَنِيَ رَ

عُوْرِ البَعِيْدِ وَفِي حَيْدِيْنِ أَحَرَبِ فُلْ ثُونِ وَهُ عَالِمَا وَالْعَدْ وَالسَّكُونِ لُعَاةً عَدُمْنَعَ مِنْهَا بَعِضُهُمْ وَكَالَهُ لَكُو وَفِي حَبِي أَبِ إِن عُمَرُ أَنَّ النَّيْ عَلَا إِنَّهُ عَلِيْهِ فَسُلَّم الَ لَا أَخْرُهِ فِي مَا عُهُ إِي مَا خُرُهُ مِنَا لَكِ أَخْرَهُ مَا خُرُهُ وَقَلَّ مُ وَتَقَلَّمُ مَعْلَجُ لانْمَقَدِّ مَوْلَهُ يُدِي إِنُّهُ وَمَ وَلِمِ أَيْ لَاسْفَدَّ مَوْلِهِ وَقَيْلَ مَعَاهُ أَخِرُ عَتِي فَالْحَنَّضَ ابْسَانًا وَبَلِاخَةُ مِهِ إِلَّهُ حَكَمَ مُعَالِمُهُمْ الْمُسْمِقِ فَالْصَّلِي الْمُعْمَدُ وَمَا لِكُ تَسْولُ الله عَلَا الله عَلَيْهِ وَمَلَم عِنْدَ مَتِيعِهِ النها فَتِهِ مَقَلُ المَوْمِرِ وَالْإِمَا فِ حَمَدَ لِل العَرَسَ فِي عِيدِيدُ الْمُحَيِّنَةُ بِالمَانِ وَالْقَنْدِ عِرْحَبْلُ اَفَعُوائِدٌ يُعْرَضُ وَالْحَايُّطِ وَيُلْفُرُهُ ويد وقطين ويشكل حكا المروة وتنفذ مها الدّات وحرفه الكوافي مسك عَلَى عَيْرَ فِيَا يَنِى وَمَعْسَى لِلْمَانِينِ إِلَا مَنْهُ لَهُ مَنْ إِلَّا لَنَّى إِلَّا مُعَالِمَ مَا الْم التنانث لاَعْمَعُلُواطَهُون عَمْرَكُامُا الدِّوْامِعِ أَيْ الْمُولِي الْمُوافِي الْفَافَة مِعْمَا الدِّوْامِعِ الْمُوافِي الْفَافَة وَعَيْقِ الْمُ كَعَلِهِ الْعَرَىٰ وَمِلْهُ حَدِيثَ عُمَمَ الْمُعَالَ لِلْعَبَاسِ الْنَ أَخِيَّهُ أَمَاءٍ مَسْولِ اللّهِ صَلّا وَيَلَوْ الْحِيلَةُ فِي الْمُوتِيَّةُ الْمُوالِدِينَ الْمُولِدِينَ الْمُولِدِينَ اللَّهِ مَا نَدُهُ وَوَيَسْلُمُ وَاسْتُمَا مَنْهُ الطَجَانَتُ الَّذِي بَيْنَتُنْدُ الْيَدُمِنُ أَصَّا بَنِ وَلِلْقَهِ ضَلَا أَفَهُ عَلِيْهِ وَمَنْكُمْ وَيُعْتَكُ بِهِ وَلَحَابَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا أَفَهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ وَيُعْتَكُ بِهِ وَلَحَابَ اللَّهِ خَرَسُولِ اللهُ أَيْ يَعْرَفُ ونعتت المبئ عكذ اعافي مض عشب العرب في عرف المترَم و وَالرَّوْ الدُّهُ المَعْ فِي الْمَا مُعَالِمُ ا ي وَلِلْهُ مُعَمِّدُمُ وَالْعُورَةُ أَنْ يُعَافِي الرَّحُلُ المُعَمِّلُ وَعَرَّاكُ فِي عَلِيَ إِجْ يُعَيِّنَ المُعَمِّانُ لَعَةً قَلِيلَةً وَالْعَمَانِ الَّذِي تَوْضَعُ عَلَيْهِ الْطَعَامُ عِنْدَ الْمُحَك التأسما وتدافعه الأرض يعن وَمَعَافِعُ وَمَنْ عُ حَلِي لِي كَيْبِ النَّالِهِ مَا حُرَدُ مُن لَوْجِ الرَّفِي عَرَقَ عَكَاماً وَإِذَا عُمْ الْعُثَالَاثِ يعامَنْنَا بُعِزَالِتِهَاجُ وَالْطِينَ الْعُلَيْنَ الْعُلَيْنِ لِيَحْ بِهِمْ هِ وَالْمُشْهُونَ فِي الْحَادِبَةِ مُمَّ النَّالِهِ وَالْجَ فيها تستفتهم النسن وقداج بالنيق مفعكة مالكذب وفي الت عَلَيْهُ وَسَلَمِ فَالْمَانِ فَقُلْتُ عَالَمَيْتُ مَعْلَ كَمَ لِلْأَوْدِ وَلَا أَوْجِهُ الْإِذْ ذَى بِحَتَيْرِ الْعُنْقِ الدُّوقِ الْ البظائم فَإَحِدَ فَعَااكُةُ بِالْكُثِرَةِ لِلنَّصْدِيْدِ كَالْإَحَدَالْعَقَةُ ذَرِّهِ اثَّ يَجُلُّ انَّاءُ وه أَذِينُ فَتَالَ الْبَ بِعَيِق فَعَلَيْهُ لَرُّفِقَ وَلِيهِ وَقَالَ التَّفِعُ بِدِ فَلَا عَبَتْ مَنْهُ وَلَا أَذِينَ الفَيْ الْفِلْدُولِ الْفَعْنِيدِ النَّالَ وَحِلْ أَدِيرُ بِقِي الْأَدِيرِ بِعَنْهِ الْفَائِرَةُ فَالْدُالِ وَفِي الْقِ

القِتْلَةُ ومنه الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْ ٧ يَغْنَسْا بِلَاضَعَابَ وَفَيْدِ اللَّهِ عَلَا مُعَالَى اللَّهِ فَالْكُونُولِكَ اللَّهِ مَا أَذُولَا مَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله يَاتِ فِي الْإِدَافِ اللِّيَةِ يَعْنَى اللَّهِ عَرَاذَا صَلَّا فَعُمَّ وَهُنَّهُ بَدَلُ مِنَ ٱلْمِلْوِمِنْ وَذِفَ الْمِنَا آخِهِ فَطَلَّى وَوَجَفَتِ الشَّكَةُ الْاَقَطْمَاتُ جَمِنَا فَعَلَى بالذَّالِ للْعِندَةِ وَفَيْضَى فيسِهِ يَعْتَوْلِلإِجَامُ الْعَالَةُ الْمِالْكَثِيرِ وَإِلْاُحِمْ بِالفَيْمَ مَا يُوْكِ عَلَى مَا لَكُنْ فِي الْحَافِ وَمِنْ مُ لَكُونِ فَ سَيِّدُ لَكِلْمُ الْمُسْاوَلِكُونَ اللَّهُ عِمَا الْمُعَرَادِينَا وَمِعْمُ الْفُعَرِينَ الْمُعَتَى لَدُوْدِمًا وَيَعُولُ لَيْ حَلَفَ النَّ لَا يَا تَدِيم لَتَ آهِلَ رَبُّ عَلَيْهِ أَمُّ سُلِيمَ عَكَّةٌ لَهَا فَأَذَ مَتُدُائِ عَلَمَاتُهُ وَجَعَلَتْ فِيهِ اجَامًا يُوْكُنُ يُعَالُ فِيمِ المِدِوَا لَقَصْرُ وَمُرْكِي بِغَنْدِيدِ الدَّكُ لِعَلِ السَّعَيْدِ مِن المُدَنِ المَدُونِيَ وَقَالَتُ اللَّهُ مَا لَكُم مَا لَكُم مَا لَكُ مُعَالِكُمُ فَا خَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه ات لَحَوْمِنَ النِّنَامَا يُصْلِحُنُهُ كُلُحُ الْإِدَامِ الَّذِي يُمِيلِ لَكُنِّنَ فَإِذْا أَصْلَتْ فَي عَالْكُم حَنْمَ وَالنَّاسِ كَا نَكَامَدِ فِلْ الْمُبَالِدِ نَظْلُمُ وَفَعَالِنَا إِلَى مُكَالِنَا مَا فَيَعَلَى مُعَلِيدًا لَيْ مَن وَٱلْمُورِفُ فِي الْرِفَانِيةِ الْكُرُقَادِ مَوْنَ عَلِي صَلَّا مُلِكًا مُهَا لَكُمُ اللَّهُ وَإِلْظًا هِنُ وَأَخَافُهُ الْمُعَلِّقُ ومنِدحَوْنِتُ المِنكَلِحِ لَوْنَطُلِيمَا لَيَعَاقَإِنَّداَ حَيَّىٰ السيُؤِدَمَ بَلْيَا كُلُونَ مَلْنَكُا الْجَبَّتُ وَالْمِتْنَاقِ بُيَالُ الْحَجَ الْعَرِيْنِيُهَا مَا دُمُ أَجْمًا مِا لَسُكُوهِ أَيْ ٱلْمُتَ وَوَفَّقَ فِي وَحَكَنَكِكَ أَحْمَ يَعِي مِا لَمَ فَعَلَ وَالْعَالَ مِنْ مَا نَدُمُ لَا خَرَى مِنْ مَعَنَّقُوا كَ لَهُ رَجِّلَ إِنْ كُنتَ يُرْمِنُ المَسْتَأَا المَعْرَفَ لُكُ الذُهُ مَ فَعَلَاكُ بِيَنِي مُلْكِهِ للأَدْ مُجَعُ أَدَمَ كَأَتَّى كَمْنِ وَالدَّمْمَةُ فِي لا بِل الْبَاهُ مَعَ سَلْا المُقَلَّتُونِ بَعِنُوا دُمُ بِينُ الْاَجْمَدُ وَقَالَقَهُ الْدِمَا وَفِي فِي النَّاسِ السَّعْرَةُ السَّدِيدَةُ فَقِيلًا عُمَانِ أَذِمَةِ إِلَا يُهِ وَعُوَلَىٰ فَا وَبِي سُتِي ادْمَ طَلِيهِ السَّالَاعُ وَمِيدُ مُحَدِيْنُ بَعُمَا الْمُثَلَّ المؤدمة المنشرَخُ بُهَا فُ لِلدِّعُلِ الْكَامِيلِ الَّهُ لَقُدُمْ مُنْشِرًا كَيْحِتَ لِلْهُ مُدِّمَةِ وَيَعَقّ مَسْهَا وَعِي بَاجِنُ لِعِلْدِ وَشِبَعُ الْمِسَرَةِ وَخُشَقَ مَا وَجِ ظَاعِيْ وَوَحِد بَيْدٍ حَرَقًا لَ لَحِلْ مَا مَا لَكُ عَلَا ٱوْنَ وَأَدِمَتُ فِي الْمِنْيَةُ الْأَدِمَةُ بِالْمَايَحَعُ اديم مِثْلُ فَيْنِ وَانْ غِفَيْ وَالْمُنْ فَوْرَ فِي مَعِيلَامٌ وَلِلْنِينَهُ الْهُمْنَ الدِّبَاعُ فِيدٌ يَغَيْجُ مِنْ فِبُلِ لَكُمِّ إِي جَيْنُ اذِّي شِي وَاعَلَهُ وَأَمِيرُهُمْ رَجُلٌ مُلِوَالَ اَيُ الْقَلَى سَلِي اللَّهِ السِّهِ الْحِرِي عَلَيْهِ بِالمَدِّ آيُ عَيْنِهُ وَرَجَلَ هُ مُؤَجِّ وَامُ السِّلَاحِ كَأْمِلُ أَدَاوَالْمِنْ وَمِنْ فَكُونِ مِنْ مُلْ شُودِ مِن وَلِهِ فِي فَيْ إِسِدَ تَعَالَى وَانَّا لَكُنْ مُرَّدُلُ و وَفِي لَلِمَا يُسِنِهِ لَا تُشَرِّ وَلَيْلًا مِنْ دَيِي ا كَاوْ الْمَكْدُ الجالسَّةَ أَوْفِي جَلانِ الْمُعَارَمُ فَأَخُذُ بِتُهُ الْمُوَاوَةُ وَحَهُمَتُ مَعَهُ الْإِذَاقَةُ الْهِ يَعْنُكُ إِلَّا إِنْ كَالسَّاطِ يَعْمُ وَيَحْرُهُا وَجَمْعُهَا أَدَّ الِيِّ وَقُلْ مَعْدَى مُ

أَدِّفَ

أدَمَ

أَدَا

اذخى

أذكن

Rost

أذيا

فالفدنب وفي عديشه والخنشة قال كالله لأنتنا ديته عله فابذل العنق من العني الغضام في عليه كاجيد في الكفك بين مُلَةُ إِلَى لِلْدِينَةِ وَكُالُمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُخْرِقِ عَلَا مُحْرِقًا مُكِلًّا الْمُ المكافرة ويستعيانا لهاحكم المقام عليمقك الشغالان والمأذ تزي منعقب الحا أدنيهات عليان والجالان الكاترة وتحاسك العضعتان بَعْنِ الْعَبْنَ وَفِيمَ الزَّاوِرَ عِا مُعَلَّمَ وَبِيدً بِالنَّامُ وَحَيْدَ إِلَا حَرَى مِنْ مَا اذِقَ الْعَالِمُ عُكَادِنِهِ لنَيْ يَتِنَى بِالْقُرْانِ إِي مَا أَنْفَعَ الدِلِنِ فَكَانِمًا يَعِدلنَيْ شَعْنَى بِالْقُرْبَ أَيْ سَلُوهُ مَعَهُ وَمُعْ يَعُالُ ۻؙؙٵؘڿڡٙؠٳڂڎؙٳؙڎؖؖٛڎٞٵ۫ۑٳڶۼٙؠٛؖڲؿؚٷڣؠڿڝڬڸڵٲڂٙٳ؈ۊۿڽڵٳڿ۬ڵۮؠؙۑٳڵۺؙؽؙڛۜٲڵۻ۫ۼؖٳۮؽؽؙۏؙڿؚڣ بَجِ عَنْصَوْضٌ فِالْمَاسِينَ الْمَالَامُ وَقُبْ الْقَلُوةِ وَمَعَ الْمُكِينِ الْمَاكُونِ وَمَعَ الْمُكِينِ الْمَاكُونِ مِنْ شِحَةِ مُعَلِي وَقَالَ مَلِيهِ الشَّلَامُ وَيَهِمُ وَالْمِلَ إِنِّهِ الشِّكَانِ وَمُبَّقَهُ عَلَيْهِ رَفِعَا مِنَ الْاَدُ الْعَلَّى عَلَيْهِ وَعُمَّا مِنْ الْمُدَّالَةُ وَالْعَلَّى عَلَيْهِ وَعُمَّا مِنْ الْمُدَّالَةُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَعُمّا مِنْ الْمُدَّالَةُ وَالْعَلِيلَ عَلَيْهِ وَعُمّا مِنْ الْمُدَّالِقُ الْمُدَّالِقِيلَ لَا مُعَلِّيلًا عَلَيْهِ وَمُعْمَلًا مُعَلِيدًا مِنْ الْمُدَّالِقُ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ وَمُعْمَلِهُ مَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلًا مُعَلِيدًا مِنْ الْمُدَّالِقُ الْمُعْلِقُ مُعْلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلِ مُعْلَمُ مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ مُعْلِمُ مُعْمِقًا مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ مُعْلَمُ مُعْمِلًا مُعْلَمُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِعُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْلِمٌ مُعْمِلًا مُعْلِمٌ مُعْمِلًا مُعْلِمٌ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْلِمُ مُعْمِلًا مُعْمِمُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْلَمُ م عِيمًا أَذَاكَ الْعَبْزِيَطُ فَأَمْدُهُ الْمُتَعَرِّبُشُ الْتَنْبِيدُ وَالْلِيَانُ الْعَهُ الْمُلْكَانُ وَمَنْ مُلْكَانِبُكُ مِيْكُ حَيِّلَآمَانَتِي صَلُوةً مِنْ مِحَاالشُّكَ الزُواتِبُ آلِيَ أَصَلُ بَيْنَا لِأَخَاتِ وَلَلْإِكَامَةِ مِ الْعَامِ وَفِي حَدِيْتٍ زَيْدِ إِن الْهُ حُرَحُكَ الْأَلِي ٱوْفَى الْتَدَيَّ أَدْيَدِ أَيْ اَطْهَرَضِدَ عَدُوا شِياتَ عَمَا شَيِعَتْ أَدْنَتُ خُ وفيحَدِيثِ النِّينَ أَنَّهُ قَالَ قَدْمًا ذَا لَمُ أَوْ فَيَكُلُّ مَعْنَاهُ الْعَمَلُ عَلَى عَلَيْ بَالْمَتَعَاعُ طَالُوَفِي كَلَّ التنع عَآسًةِ الاَدْنِ وَمُنْفَكِنَا لَمُ لَذُكُذُ نَافِي فَاغْفَلُ لِلرَّشِيمَاعُ وَلَوْ عَنِي الْحَعْ لَمُزَعَ ذَرُوهَ الْمُ أَنَّ حَدَا الْمَعَوْلَ نِي خُلْدَ فِي مِعْ لَيْ فَعَلَنْ وَمَّا فَالْطِينِ أَغْلَا فِيْمَا قَالَ لِلْمَ إِنَّهُ مَعْ الْدَاكَ المقتبقة أبنظ أغنه للافي فيها الشغري التاسة وما لَا يُعَلَىٰ عَنْهُ مِنْ مُسَامِعِهِ وَمُنِهُ الْعَدِيثِ اذْ نَاعَا إِمَا عُلَادُقَ لِلْآذَقَ لِلْآلَا لِنَ أَيْدِهِ إِنَّ مَنْ فِي الْمُرْسُلِ مِنْ فِي الْمُورِيِّ وَلَا مِنْ أَوْمَ لِمَا أَوْمَ وَمُولِمَ الْمُورَ بنتعل فالنازعني فالأخلها وفي حدثت اس عقاري في تعيدة تولم تعالى واداخذ يتك مِناف وَمُ مِنْ الْمُعْتِينِ وَرَبّا يَو مُرَّالَ مَا لَهُ مُرّالَتُ مُعْرَادِي الْمُدِي الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدّ فَيُ النَّدِيدُ كَا يَعَمُّ عَلَى اوَادِينَ وَمِنْ مُعَلِّمَةً عَلَيْ مَلْتُوا وَإِنَّا لَمَا إِمَّا مَا عَ

أذى

فَصَاحَهِ إِذَا أَن فَقَالَ جَعَوا الْتُجِلُ أَيُّ وَعَالَةُ فَي عَنِهِ اللَّهُ ظُارِ ثُلْ مُ آيْتِ بِقَزْدٍ، عِلْمُ وَمَعْنَاهُ اللَّهَا عَلِيُوا فِي الْعِيْبَتْ أَزَابُهُ وَسَعَّطُتُ وَجَعَكُما لَهُ لَا يُواجُ بِمَا فَعَيْ الأخرجة اليقال فرست مداكع وقاتلك الله واعافان عن في مرا يعتب وفعنا الدُّها و مِزَالِيَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِي الْحَدِّيْ هُمَا أَجَلِّهُ مُنْ حِرْضِ الشَّايُّ إِيَّهُ وَالنَّا خِلْفُ لَا لَهُ وَاللَّهُ الْحَالِ مِنَ الْحِرْضِ عَلَيْهُ طَلْعِ الْسَفِرِيَّةِ خَلْ عَاعَلِهُ وَوَفَالَ اللَّهُ تَوَانَّمَا يَفُرُّ فِينَ دَعَقِهِ عَلَيْهِ فَاجِعَا دِعَانِي لَهُ وَحَنَّهُ وَخِيلٌ مَعْنَاهُ اجتراج فَيَنَا لَهُ مِنْ أَيْبَ الْخُلُ يَانَهُ إِذَا لِبَنَاجَ ثُمُرَ قَالَ مَالَدُ أَيْ أَيْ شَيُّ مِهِ وَمَا يُرْبِينُ وَأَلْكُمُ الظَّانِينُهُ أَرَبُ مَّالُهُ بِيَنْهِ حِمَلِ آيَ جَاجَةً لَهُ وَمَانَ اللَّهَ لِلتَّقَلِ إِنَّ لَهُ عَاجَةً لِيُسْرَقًا وَتَهْ المَعْنَاهُ عَاجَةً عَاتَ اللهِ فَنَذَى لَوْسَالُ فَقَالَ مَالَهُ وَ الرَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه أَيْبُ بِوَيْرُو كَيْفِ كَالْأَيْبُ لَقَادِ قُ الْكَامِلُ آيُ مُوَا يُرْبُ المتدانة بالمقال مَالَدُ إِي مُاسَالُكُ مِن وَمَثَلُدُ الْحُرابُ والدِّفرادم عَا وْرَجُلُ فَعَالَ دُلُّو عَا عَمَا وَالْ المِتَدُّفَعَالَ أَيْهُ مَالُدُائِ الدُّدُونَ فِيهِ مِنْ وَعِلْونِيعَالُ أَيْهُ صَارَدَ اصْلَنَةِ وَرَقَاءُ الْعَرُويُ إِنْهِ مَالْدَبِورَن مِن إِنَّ أَنْهُ ذُول مِ عِبْرَةِ وَعَلِم فِي حَدِيثِ عُرَ أَنَّوْنَقِومَ عَلَى جُلِعُولَاقًا لَهُ فَعَالَسَا رَبْتَ عَرَدِ فِي بَدُنْكُ أَنَّى سَعَطَتُ الْمَالِكُ فَنَ البديب عاصَّلُه وقال الهروي معتاه ذهب ما في يَدَيَك حَقَّ تَعَيَاجُ وَفِعَالَ الْعُلْمُ لانسكة بما في رواد والحرف لعدد المكروب حرب على مكر والتي عدادة عن الحد المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة المعرفة والمعرفة أَرَادَ إَضَانَكُ عَلَى أَوْدَمُ وَمَعْنَى حَرَّتَ سَعَظِتَ وَالْحِيْ الْكُلْ عِلْ الْمُذَوْكُ لَا فَقَالَ مَنْ فَيْلِي إِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا الله أَوْبُ مِكْنِرِ الْعَنْزُودِي عَائِلَتُهَا وَجَبِّي عَنَ مَلِهَا الَّذِي هِنِ إِنَّهُ لِلنَّاحِلِيَّةِ إِلَهَا نَوْجِي فَا مَلْهَا أَوْنُمَ فِي مَعْمُ لِكَا بُنُدِّتَنَا وَخَالَكَ مَا نَعُنُ عَلِيْدُ وَفِي حَدِيثُ الصِّلَا وَعَانَ يَعْمُدُ عَلْمَ بَعَوْاَتَكُ بِسُالَةٍ اعَمَا وَلِهِ عَالِيْهِ إِلْكُنْ مِ وَالْكُونِ وَالْلَهِ وَالْهَ وَالْمُعْتَا مِنْ عَتِلْتِهُ فَالْهَدُانِهِ وَالرُّحْتَ تَارِقُاقِدٌ حَلِيْثُ عَالِمَ مُعَالِدُ الْمُعَلِّمُ لِأَرْمِ وِ أَجْهُ لِمُعَاجَدُهُ بَعْنِ الْمُحَاتُ فَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ لللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُتَدِّنْهُ يَوْدُنُهُ بِغَيْمِ الْعَنْمَ وَشَافِهِ الْزَاهِ وَلَهُ قَالِي مُلاَيِّ السَّسِدُ كَا اتَّمُ لِلطَاعِدُ ثَيْمًا لَيْهَا الأدنت والمثرجة فللإزبة والمادينة فالمان أتاكب أتاكبت بعالعقن وعسف بع مراكع فياالذك عَاْصَةً وَفِي عَدِيْتُ الْمُنْتَفِ عَامُوا مِهُ وَلَا مِنْ عَبْرِا وَلِي الْمِرْجَةِ وَي الْمُعَلِج وَ فِي حَدِيْتِ عَيْرِهِ إِن الْحَاشِ قَالَ فَأَيْرَاتُ وَإِن هُمْ يَدِهُ وَلَوْ لَصُورَ إِنْ الْمَاسَ فَا كَتَلِ عَبْ لَا يَعْ مَلْكِ أَنَّ المتكلت عليدة ومي والمرتب المدِّمة أوالتحكي وَهِ وَالدُّو لِينَ وَمُعَلِقًا فِي المِدَالُ

أرتك

آریند آئیج اردیب آئیخل

أوتر

أذز

لاتأرث عليف ترتخب وأضعابة ألي بنست دون علف وند يعال ارب الدون المراب الذا المنتك وَمَادُّبُ عِلْحُ إِدَا نَعَدَّى وَكَانَّدُ مِنَ الْمُرْبَةِ وَالْعَلْقُ وَمِنْهُ حَدَانِكُ سَعِيْدُ لِلَّاجِ فَالَ لِابنِهِ عُسَ وَكُمِناتُ عِلَيْهَا فِي آيَ لَا تَلْظَالَ وَتَنْعَذَى وَفِي لِلْمَاتِ الْمُوافَى بَكُنِهِ وَرَيَهُ إِنِّ مَوْوَعَ لَمَ يَنْقُصْ مِنْهَا مِنْ ارْمُبَ النِّي مَا زِعِدًا فَاوَقَّهُ وَحِنْهُ مَقَادَتِهُ اللَّهُ بَنَّ جَهْلُ وَعَنَاآَيْ إِنَّ الْأَرْبِيَ وَهُوَالِمَا قِلُ لَا هُنَتَلُعَنْ عَنْلِهِ وَفِي حَدِيثِ حِنْدَ حَقِيمِ ا أراب وبالعرائفة وكالعامن أفاب الأتراب المعضا معت عَلَانِ إِن مِن الرب أَن حِكْمُ الرَحْمُ وَفِي مِن الْهُ عَرْوَمِنُ لُهُ وَمِن مَا مُعَالِمَتُ المُتَدِينَ \* في قَولِهِ مَعَالَى فَاجْمَلُو الرَّجْسُ مِنَ الْأُولَاتِ وَأَضَلَ لَهُمُ لِيهِ وَلِقَ لِأَنْهُ مِنْ وَرِثْ مِن د في حَدِيثِ أَشَامُ عُنْ مَعَ مُعَمَى وَإِذَا فَانَ نُوْرَ مِكْ بِصُولًا لَيَّا مِنْ إِلَّا لِمَا كَالَّا مِن طَاحُكُمُ وَالإِرَاثُ وَالإِرَاثِ وَالْمَرْدُولِ وَصُوارُ ما لَصَّادِهِ الْمُثَمَلَةِ مَعْضِعٌ وَيُسِبُ وَالْمَابِينَةِ \* أَرُكُمَ حُقَ نَبِيْمِ الْعَهَمُ وَسَلَوْدِ الْآلِهِ وَأَدِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِّنَّةِ وَمَّوَوَادِيُ الْأَبْوَاء لدديثُونَ لْعِوْدَةُ فِيهِ لِمَا جَالِغِيُّ عُمَرَا إِنَّ الْمَدَاتِينَ أَيْجَ النَّاسُ أَيْ طَعُوا بِالنِّكَاءِ مَوْفِ أَيْجَ الطَّيْبُ إِذَا فَلِيَّ وَانْهُتُ لِلْحُرُبِ إِذَا النَّرْيُّمَا فِي حَلِيْكِ أَيْ هُرْمَا فَيْ مَنْعَكُ مِضْمًا لَمُ المُعْلَمَالُ المتدنينة أزبعة وعشرين صاغا والعمن فيدنا أيانه وف حدثت أب بكري حاش فياله سِ انْغَنَبَ هَانِ الْمُعَادِنِيفُ قَالَ انْغَنَبِهَا رَجُلُ الْرَجَحُلُ الْمُولِمُ لِلْأَرْجَاءُ لُولُكُمْ والمغرفة بالحاشد فتعث وكابترن خطبتو علتس أي طالب تعض حقرافقا المتكلة وأ عُلَاقِيهُ وَالْمَرْ لِلْعِيَاعُ بِيعَالَ الْتَنْفُينُ أَقَلُ وَحَوَمَ أَنْكُمْ لِلْإِنْمَ أَيْ لَيْ فَالْجِعَاجِ فِيدُ أَتَ الْإِسْلَامَ لِيَّا زِبُ الْ الْمَدِينَةِ حَمَاتًا وَبُرِ الْعَيَّةُ الْحَيْرِهَا أَيْ بَنْصَمُّ الْمِهَا فَأَجَوَعُ بَعْضَهُ الْحَجْنِ فِيمُ ٥ كَلَامُ عَلَى إِن كَالِبِ حَتَّى بَأَ ذِضَا لَأَمْرُ الْيُغَيِّرُ حِفْتِرُومَ مَا كَلَامُ لِلْآخَن جَعَلَ الْجَبَالَ لِلْآخِينِ عِنادُا وَاذَهَ مَهَا ٱفْتَادُ ( آيُ الْمُتَهَا انْ حَنَاسَتُ النَّايُ يُخَفِّفَ أَفَى مِنْ أَذَيْتِ النَّحَرُّ تَاتِي تُ اذَانَفَتَتُ فِي لِأَرْضِ وَإِنْ حَانَتُ مُمَا لَكِهُ فَيْ مِنْ أُرْتَبِ لِلْعَرَاكِ فَا وَتَرَدُّونَ إِذَا إِنْ وبها فيها كرمي لننو فهايت ما وترزيف الشي في الأرمي رَبِّر المُعَدِّد فيها ورج بُهُ إِلَى المُ الْعَنَّمُ ثَلِيكُ وَالْعِصَلَةُ مِنْ حَفِي النَّيْ وَمَنْ مُحَلِيْتُ أَيْ الدَّسْقِ إِنْ سَيْلَ الَّيْرَايُ لَعَبَّضَ مِنْ عَلِهِ يَعَالُ أَيْ دَيَادِنُ الرِّمُ لَا مُكَافِئَ الْحَالَةُ مَنَا ذَا لَوْ بَنِيطُ لِلْهُ وَفِي وَفِي مَثَلُ لَلْنَافِق مَنْ لَ المِهْلَةِ الْجُذِبَةِ عَلَى لِأَرْضِ إِلَّهُ اللَّهُ السَّكُونِ الْمَنَّا وَفَقِي الْجُوَّةِ الْاَقْرَبَةِ وَحَقَدَ مَنْ مُعَلَّقُ فَ وفيل في الصِّنون في في المُعَطِّع من الأربَعُ الورب فاعلِه وَاللَّهَا أَبِّي عَيْدًا و في حد مَعْمَتِهَ بَسِ طَنْ يَعَالَ وَلَهُ سِطَلُ فِي الْمُؤْلِ الصَّلَامِ أَيْ فِي سَعْنِ وَيَعْمِدٍ وَالْمَرَاقِ عَيْمِ فِي كِنَائِي البِي مَلْيِهِ السَّلَامُ الْحَجُهُ أَخَانَ ابْيَتَ مَعَلِكُ الْرُلِيْرِيْنِيَانِيُّ قُلْ الْعَلَىٰ وَمَعْنَ وَوَيِهِ الْمُرْفِيدِ فِي يُوزُينِ الْكُرُونِينَ وَرُويَ الْمُرْفِينِينَ فِي بُوزِنِ الشِّرِينِينَ وَمُروِي

وَالْمِيْسُونَةُ ٢

سًا وَمَنَا أَيْ عَلِيكُ مِنْ لَمَا غِيمٌ فَعَالَبُ ابْنُ الدَّعَلَيْ أَنْ سَامًا مِنْ إِنْ أَنْ سَا فَهَا يَا يَرِيلُ هُالَّيْ يُوَيِّنُ مَا رِيعًا فَهُوَ ارْنِسُ هُ وَجَلُعُهَا أَيِهِ فِينٌ وَارْأَيْهِ مَنَّةً وَجُرُالْاَسْتَانُ وَقَ وَاتَّفَا فَأَلْمَ دَلِكَ لِاتَ لِلْاحْفَادِيْنِ حَانُواعِنَدِهُ مِنَ الفُرْسُ وَحَمَّعَهُ الثَّايِّ فَعَلَمَ عَلَيْهِمُ المَهُمُ وَقَالَ الذيحتيد في كاستلامُوال أحَمَاب للسينة يَفَلَى الْمَ نِينِية مِلْدَيْدِ وَمُلْتِكُ مَا لَكُونَا مُعَلِيمًا فَالْطَ الرُّرِيْنِينَ يَعِينُ عَيْنَ عَيْنَ اللهِ وَرَدِّهُ وَالطَّيَاوِيُّ عَلَيْدِهِ وَقَالَ تَعْضُهُمُ اللَّهُ وَرَجُوطِ مِنْ فَلَ فرقة تغرف بالأرف يتيوف أعلى المتعب المنهد وقت لاته عانباغ عبدا فيران فيرك بلادالطا آماتا مضيِّنين فكسَت النِّيماليُّولَيْنَ أَمَّت عَلَيْ مَامْلَعِينُ مُمَّالِعِينُ صَالِحِي وَلالْفَ مُعَلَّمُ مَنْهُ أَلِكُتْ وَكِهْ جَلَّى المُسْتَطَلِّع لِينَةً ذَالِي أَجْمَتُكُ سَوْجُ الْأَكُونُ وَعَنَّكُ مِن الْمُلِّكِ مَنْ عَ طلططلفانية وكاندتك إنفشا فراكما كأرشب تنطئ المذوابا وسيف حدثيث اقه مَانِدوَسُكُمْ فَتَقَعَلْتُ مِنْ يَدِعُلُكُ فِي بِيْزِأُ دِنْنِ بِسَيْعِ الْكُنْزَحَ وَتَحْدَبِ الرَّادِجِ بِإِيَّ حُرَادٌ الْكُنْزَحَ وَتَحْدَبُ لِللَّهُ مُلْكُونًا وَرَبُ الرَن مَنِهُ لِدُيّا عِندالله يَنَهُ فَلَلْ مَن عَرَم فِي وَعِينَ الدَّرْشِ المَشْرُفِعِ وَالْعَلْقَات فَلْوَالَّذِي يَاعُدُهُ المُفْتَعِينِ مِنَا لَهِ إِمْ اذَا اتَّلِمَ عَلَى فَيْ الْمِينِعِ فَا وَوْالْ إِنَا مَا حِلْ الْمُلْعَ عَلَى فَيْ الْمِينِعِ فَا وَوْالْ إِنَا مَا حِلْ الْمُلْعَ عَلَى فَيْ الْمِينِعِ فَا وَوْالْ إِنَّا مَا مِلْ الْمُلْعَ عَلَى فَيْ الْمِينِعِ فَا وَوْالْ إِنَّا مِا مِنْ الْمُرْكِعِلْ الْمِينِ مِنْ وَكُلُاهَا جَاءَةً لَهَا عَتَاجُهِ لَهُ أَيْ النَّهُ فِينَ وَسُيْتِي الْمِقَالِاتُهُ مِزَاسَتَابِ ٱرَشْتُ يَانِي المُعَوْرِاذَ الْوَقَعْتَ بَيْنَهُ وَلَدْ خلاضيام لمن لُذيُ تُن مُندَء مَا الْكَبِيدِ لِلَّذِي لَرَبُعَيْدُ وَلَعُ يَنْفِعْ ثِغَالُهِ } إِنَّفْتُ الكَلاَمُ إِذَا سَقَائِيَةُ وَحَيَّا لَدُوْ فَي حَدِيثَ إِمْ مَعْبَد فَشَرُ مُواتِعَتَّى المُاطِقُ اَفِي الْوَيْغَا عَلَا مُعِدُ لَعَلِ حَتَّى رَفَعُ امِنْ أَوَّاصَ الْحَادِي إِذَا إِسْتَنَقَّعَ فِيهِ الْمَأْ وَتَعْيِسُ إِلَالْسُوا آئ مَّا مُوَاعَلِكُمْ فِي وَهُو البِسَائِهِ وَفَيْسِلَ حَمَّى صَبِّى اللَّهِي عَلَى الْوَضِ وَفِي حَدِيدِ ابْي عَبَايْ الْأَأْذُاذِكَتِ الْأَرْضُ امَّ يِهِ أَرْضَ لِمَرْرُطَى مِشَكُونِ النَّرَاءِ الْحِرَقُ وَقِيعِ دِيتَ الْجَعَافَةِ مُزَاعِظَ الْإِنْ اقُومِ الْعَلِى النِقَدَة أَيُّ النِيْتَ أُوَيَّ أَمَا مُجْمِهُ هِنْ وَتِي بِاللَّحَالَةَ أَعْرَفَقُ الأَرْكُلَى هُوَ يَحْتَى مِنْ يَحْتَى التَّيْنِلُعُرُاقِقَةُ حُرَمٌ \* وَقَدَا خُنْلِنَ كِي هُوْنِيَ فَتِينَلَاكُمُ الْمُؤْلِبَةُ لِتَولِهِ مُوادِمٌ مَا دُعُظُ وَفَيْدُ سُ أَنِكَ لَيْتُ لِعَدُ إِلَيْ مَرْجَيَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِلَيْهُ الْمَ المشيخ فأتف عليه فلأشفف فينواف خذ وأفله بندخه فينف هي فقيتني عاعل عدد التيميام واخلوا أرفها الأرف خغ أرفنه وخلف وخران والمقالم ويقال بالكوالمنافقة أنيثا ومن والت عُمَّانَ الْأُدُفُ تَقَعَلُهُ السُّعَقَدُومِنَهُ حَدِيثِكُ عَبْدِ الْقِبِي مَلِاح مَناأَجِدُ لَقِلِهِ الْأُمْتَ عِرْنَ أَسْ فَسَا آجل مَعْدَا السَّنْجِينَ آيَ إِلِيَ يَعِنَهِ فِي النِيوِ فِي حَدِيثُ الْمُعَنِينَ لِمُوسِدَ مِن فِي العَاظِل أَشْفَى

المَّ زَنْ مِنَيْنَ مِنَهُ إِلْهُ وَلِمِينَةِ مِنْ وَكِي بِالدَّالِ الْهُنَزَةِ يُأَمِّعَكُمْ فِي الْمُعَارِفِي وَاتَّنَامَعُنَاهَا

فَعَالَكَ ابْوَجِينِدِهُمُ لِلْغَدَمُ وَالْغُوَلَ يَعِنِي بِضَدِّهِ إِمَّاهُمْ هُنِ الْإِبْرِيُ حَمَاقًا لَ رَبَّنَا إِمَّا الْمُغْمَا

أرثن

المراق المالغة العراق المالغة العراقة

أَنْطِ الله

ارْق

الرق

أوكث

آدمَ

عُينَ الشُّهُ فِي بِمَا أَرْضَعَهُ يَعُمُّ مُنْ الْمُعْ مِنَاللَّهُ مَا لَكُونَ الْمُسْتِ كُذَا قَا لَهُ الْمُوكَ عِنْدَ وجدا الصفة فحرف الزاه مسك تكرر فدد دكرالأرق ومق السقي وتها يَّى إِذَا سَهِ وَلِعَلَّةَ فَإِنْ حَسَّا عَا لِسَّهَ مِينَ عَاجَتِهِ عِبْراً إِلَّقَ بِفَيِّمَ الْعَنزَةِ وَالرَّاءِ فَيْ إَمُل مِسْتَى مَهُ لِنَهُ الْمُعْدِينِ فَعِنْ وَمُن مُولِي عَلْ لِيْرَكِيدِهِ فِيقُولُ إِينَا لُومِينَ حُرِّكًا مُلِيَّ أُرِيْتِكَ أُوالِعَ رَوْفِ لِحِهَ أَرِّمِن دُونِهِ سَأَنَّ فَلَا لَيَتَ ثَيْ مُنْ فَرِّوْ الْرَبْطَة وَقَوْلُهُ وَكُلُ تكي عَليْدِهِ نَ سَيَاءِ لَوْ وَلَيْسَ أَوْمِنَ هَلِيْهِ وَقَلْ مَسْتَدَرَ وَلَلْهَدِيْتُ وَقَلْ حَلَيْهِ الْهَزَعَيْنَ عُلِينَاتُ لَ وَعِنَهُ وَالْاَرَ كَ وَهُوَ الْمُرْكَةُ وَهُو الْمُرْدُونُ لَهُ مَا لَحِمَا الْعِنَبُ وَالْمُهُ أَلْكُاتُ مَنْ الْكَافِ وَاذَا لَهُمَ فِي مَنْ مَنْ لِمُورِدُهُ وَمِنْ الْمُونِيثُ مَنْ أَيْ بِلَابِ اللَّهُ وَارْزَكَ أَيْ فَدُ أَكِلَّتِ المراك وبال آرك وتاوك وتاوك في المعقداذا قامس في الأواك ورجت والمذالات مُعُ أَيْكِةٍ فَيِسْدِ لَيْفَ مِّنِلْقَكَ مُمَّلًا مُتَنَاوَقَلُ الرَّمْتَ أَيْ بِلَيْتَ ثَيْقًا لَ أَوْرَلِكَ أَخُافِي فَلَهُمْ دِيحَةُ لَا تُنْبِ شَيًّا هِ وَفَيْلَ كَاهُمَا هُمَا مِنَ الْكُنِّمِ الْاَسْفُ لِلْبَنَّالُ أَيْمَ بِالْسَنَةُ بِأَمْوَالِنَا ن أَنْعَالَتْ كُلُ فَيْ وَمِنْهُ مِنْ وَلِلا نِمَانِ الأَرْجُورَ وَالْمَدِ النَّمَانِ وَاللَّهُ ارْجَعَ الْجَالِيثِ وَمُجُالَغُونِ فَ إَحَدُ إِلَيْهَ مِن حَقَقُولَ فِي أَطَلَكَ مَلَنَكُ وَحَيْثِ مَا تُوقِي عَلِيهِ اللَّهُ لَكُ فتاو بوالميثم والخائفة نابش وف معنوان والتلاق تسبيعي العقلام علنها مستفعى في وفي الأالك تقالقنوف مانضجتن ألفالها لهاج ليته وخريها فيبه للمتنى الآزام المعلام وهجات بجنع وتُنْصَبُ فِي المُفَاذَةِ يُعَتَلَى مُعَاطِعِدُ هَالِمُ مَ كَعِنَ هِ وَحَمَاتَ مِعَالَعَ الْعَلَيْهِ أَنْهُمْ خاصَة فاشتبا في طروي وملا يمعي من استخصاب وَرَكُوا عَلَيْهِ عِنانَ يَعْفُونَهُ مِعَا حَتَى إِذَا عَالَمُوا كَنْ وَهُ ومِيهُ حَدِيْدُ مَا لَهُ مَا وَالْمَصْحَى لاَيْفِي مَنْ الْمُعَمَّاتُ مُلْدِهِ أَزَامًا وَقَى حَيْنِ المنين المعنى المان لعزب في أرومة منا بعله الأركومة بوزن المست فأو الأطراعة فانتكر فِلِلْدِينِيهِ وَفِيْهِ وَمِعْدًا مِنْ مِكُنْرِ الْعُمْنَ وَفَيْجِ الْوَالْعَلِيمَةِ وَهُوَمَ وَخِيْمَ مُرْحَا وَجَلَم الْعَلِمَةُ بهتوك القيصل فعكيد وسالم فأنبي والمون وسعة وفيث أبهتا وعنا ترم والعالي وقد اختلف فِهَا فَيِهَ لَومَ مُنْ وَقَدِ لَهُ عَرِيهُ اللَّهِ مِنْ إِللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا أَنْهُمُ إِلَا مُرْ مَنِ الْمُنظَةُ قَدِ اخْتِلِفَ فِي إِنْ عِنْ الْمُنْ الْمُنظَةُ فَدِ الْمُنظَافِيُ مَنَ اجْزِقَ طَالَ مَا اخْتَلْبَتُ فنوا لزواة وشألب عنفأضل لولها المفرة فلأجد ونتبع لحديث أنفطع بفهرة وقرا حَلِّتُ مَعَانِيْنِ مُ يَوَكُونُ مَعْنَاهُ أَصْلِحُهَا مَبْعًا وَأَنْهِنِي نَعْنَهَا بِكُلِّ مَا أَفْرَ اللّهِ مَعِيلًا يُتَلِطُكُمُ عَلَى اوْقَاهُ الْعَجْدُا فُهُ فِي المُسْتَقِي مِنْسِيْتُمُ الْمُسْتَرَعُ وَكُسْ إِلَيْكِهِ وَسُكُونِ النَّوْنِ وَإِلَيْنَا فِي أَنْ وَعِيَّ مِرَّهُ اوَزْبِ اغْزَفْ مِسْلَدِكَ مَا أَنْكُ اذَا لَئِكُ وَعَنَّ يَتُولُ مِنْ وَاعْمَلُ لَهُ لَا تَعْتُلُمَا حَنْتُ وَخَكِهُ الصَّفِيرُ لِلْقِيدِيدِ لَا يُعِيرُ فِي الفَّحَيِّةِ مَوْتَحُ حِوَا الثَّالِيثُ اَسْتَكُونَ بَعْضُ آدِمُ لَعَنَّ كُنَّ

أزت

مَنْ تَرُمْنْ فَوْلَاكُ رَنَوْهُ إِلنَّا لِمُنْ إِنَّ الشَّيْ إِذَا أَجُمْتَهُ أَوْكِلُّونُ أَرَاجُهُمَ النَّظَى النَّظَى النَّيْدِ وَنَهِيهِ بَيْصُوكَ لِيَلَّا مَنِ لَيْعَيِ المُنْ يَجُ وَمَكُونُ الْكِيلَةُ بِكَثْرِ الْمَصْرَةُ وَالنَّوْبِ وَسُكِّعْنِ الْتَرَّاءِ بوَنْنِ الرِّجِهِ وَقَالَتَ الرَّغْفِيرِي عَالَى عَلَى وَعَلَكَ مَنْكَ مُتَدْمَلَكَ مِنْ اللَّهِ نَحَبَ بِهِ ٱلمَنْ عُنْ قَأَلَالُهُ المَتَّىٰ ثَمَا ذَارِيْنَ بِمَقَاعُهُمْ أَيْ عَلَكُ وَخَارُوا ذَوِيْ رَبِّن شِيخُ مَوَاشِيْهِ وَ فَمَعْنَ إِنَّكُ أَيْ مِنْ وَأَرْسِ وَلَا يَعِيدُ مَا مُنْ مُنْ أَنْ مَكُونَ أَوْلَ تَعْدِيدُ مُ أَيْ أَرْعِينَ لَفَسَّهَا ومُد حَدِيْكُ الشَّعِينَ اجْتَعَ جَوَّانِ فَازِتُ أَيْ فَوَجْلَ مِن الأَرِ الْمَثْلَ ويلا عريب النين قاعم وقي الهن الأرائية كاكلا ضعال الإسله الآزن والمت معرفة يُشْبِ الْوَقْلِيِّ وَأَحْفَقُوا لِمُدِّينِ يَرُونِهِ لِلاَّ مُنِيَّاءُ وَلِحِيةُ لِلْكِرَانِ فِي حَدِيثُ لَلْمَرِيِّ فَلْقُلْ لَلْيُسْ عَلِمَانْفِ رَسِولِ اللَّهِ صَلَّالِقَدُ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ وَالْهَبْهِ وَلِكَا وَالْعَلَيْنِ لِمَانِهَ عَلَمُ لَأَنْفِ ومندحديث والكاعان بغيث عليه عليه والمرتبيه والمتحديث الشيشقا فتركق كالميث ٵڒؙۘڒڹ۫ؠ؞ڗٵڪڵؾٳڡٮڂٳۮڔٳڛٳڝۘڴڎٳڹۯڋۑۼٳٳڿۼۧۯڶۼؚڗڹؿۣ؆ۅٙڿؠۼٵڝٵۊۘڮٳۑۮڮۄٳٳڡڹؿ فِغَرِيبِ إِلْمَسَادِ مُمَا إِلْمُا وَلِجِلَةُ الْأَرَانِ حَلَهَا السَّيْلُ حَقَّ لَعَلَّمَتُ وِالشِّعَ زِفَا كُلُتُ وَهُ فَعِيدٌ ٧ِ وَالإِبلُ اللَّهِ مُوا لِنَّا فِيهُ الْمُعَانَدِهُ لَا يُكَادُ يَظُولُ فَالْمَالَهُ مَدَا الْكَوْرَةُ وَمُلْلِل مَرْقَى وَالْمِيْكِ عَلَيْهِ أَعْلُ الْعَدُواتَ اللَّهُ عَلَيْهَ أَمَّا فِي لِأَرْبَيْ مَا يَعَلَمُ الْمَعْتَ الْمُعَالِدُ وَتَعْدَدُا فَيْكُمْ وَقَلْ تَقَدُّ مَتُ فِي الرَّبَ وَمَعْدَدُ الأَنْ هِمِي وَأَنْكُمْ عَيْنَ وَفَي عَدِيثُ بِلاَلِهِ قَالَ لَنَا يَهُ وَلُهُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَ مَنْ أَمَعَ حُرُشَقَ مِرْ الْمَنْ أِي المَدَدِيدُ وَهَيْ لَهُ وَأَن مُغِلَى الْكُورَ والمُعَلِّ وَيَجَالُهُ مُعَالِّ وَمَدُمُ مَا يُنْ أُونُهُ اللَّهُ الْمُدَى لِيَ شَوْلِ لِللَّهِ صَلَّى لَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَ المَظْلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَهُ المَظْلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَكُ الْمُظَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَكُ الْمُطَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آَيْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ آلَيْ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّ للهَنِيهِ نُدَبِعَتُ لِرَيْنُولِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسُهُم شَاءٌ تُرْصُرُهُ فَي كُلِ رَا إِن مُوكُل آنَهُ حُفَى مُوعَدُه عَالْمًا وَتِيَا ﴿ كَالْمُ لَكُنَّ وَلَهُ الْأَثَالِي كَالْمَ إِلَّا لَا أَنْ لَكُن لَهُ النَّا ذَا فَالْمُعَا وَاحْدَلُ إِلَانًا وَ ٳۯڲڹٷڹٛۄۑۼڵٷڵۼٲۼٷۻ؈ٵڷؖؾٵۼۺڂڸۣڲٛۯؽڋڽۼٵڹڷڎؘ۠ۮٙؿڟؾٵڟٵڐ۠ۊڞؙڬؽٵۿٵۼۣؠٳؖڒؽڐ ۼؿ۠ٳڎٵؿۼڹؿڎڿۼڶٵۿٳڣۣڞؙۼ۫ڔٞؾٵڿؽڎۜٵؿۮڎۼڶڸڟڸڿٵڿڝٵؿڎؿٙۼ۬ڒػڒۿڹۼٵڟؘڰٵڵڰۿڰ أَيْنِينُهُمَا أَيْ اللَّهِ وَأَنِّيتَ الرَّةَ مِنْهُمَّا مِنْ قَوْلِمُ الدَّانِةُ تَأْنِي الدَّانِةُ اذَا اغْضَتَ الْبَهَا قَالِتَ متعقامَعَلَغًا وَلَجِدُ ا فَانْ يَهُا أَنَاهِ وَلَقَادُ إِنْ الْمُنْبَائِكِ الْمُعَرِّلُ مُعَلِّفًا وَلِحِدِيمَ مُعَاصَا حِمَهُ أَي اجبت عُولَ عِيدِينُهُ مَا عَلَ صَاحِدِهِ مِنْ لَا يَنْصَيْنَ قَلْمُهُ الْحَقِينُ مِنْ فَعَلِمِهِ مَا تَدْيَتُ فِي الْمَعَالِدِ أَ اختَفَت فينوْ وموسَيْهَ عِلَا يَعْمَا فَي قَالِا ثَمَا غَيْعُ الدِّقَابِ مَرِ الْفَلِاَبِ عَلَيْهُ السَّلَفُ أَنِ شَيْلٍ عَالَا قَ الْقَوَا مِهِ فِي هَذِهِ الْإِلَائِدِ أَنْ يَعَالَ اللَّهُ عَرَابَهِ عَلَى الْحَاجِيدِ مَعْ فَالْحَا الْحَالَ اللَّهُ عَرَاكِهِ الْحَالِيدِ مَعْ فَالْحَالِمِ وَالْحِلْمُ الْحَالِيدِ الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعَدُهُ فِ عَلَى ثَلُونُ حَسَقَوْلِهِمْ يَعَلَّقَتُ مُفَلَاكٍ وَمَعَلَّقَتُ فُلاَ مُلْ مِنْ مَسْعَدِ بَعِثْ أَي بَكِي الْمَدْ وَفَعٌ لِلَيْهِ سَّبُهُ الْمُغَثَّلَ بِهِ مَجُلَّا فَاسْتَلْبُتَهُ فَتَالَ أَيْهِا فِي مَكِنْ فَأَيِّتُ بَدِي مِنَ الْتَبْغِ وَزُونِي إِنَّهِ عَنَّنَا ينَ الرِّقُ بَيْمِعُ الَّذَيْنَوْلُ أَرِيفِ مَعْنَى أَعْطِي إِدَى الْحَدِيْثِ الْمَاهَدِي لَمُ أَنْ فَيْ وَهْ فَ فَيْمُ وَجَّهُمْ

آنزب

أزة

)51

or he shall

عارة الأرابة

الأزوى مَعْ إِلْهُ عِنْ تَعْعُ عَلَى أَكُاوَى وَهِي الْمَايَا لَ وَقِيلَ هُمُ الْعِيَاوِهِ لَهُ حَرِيثُ عَوْ النَّهُ لَا عُوْ النَّهُ الْعَيَادِهِ لَهُ حَرِيثُ عَلَى الْمُوعِيَّ وَالنَّهَامِ لِيَرِيْ الْمُحَعَ الْمَاعُ وَلَا لَهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللللِّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُ اللْمُعْلِمُ

نَعْنَةٌ بَانَانِ فَهُمْ مِنَ الْتَارِيَةِ لِاللَّهُ فَيْ قَرْمَ عَلَىٰ إِنَّانَ وَالْهُوَادَ فِي عَبِينِ الْن مِنَهُ عَلَيْهُ الْعَبْقِ وَحَقَيْرِ الْتَاوِدُ الْمُعَلَدُ النَّهُ وَيَدِيا الْعُرْمِ وَيَهَا مِنَ الْمُدْمِ

مَوْقُ مَجُ النَّاكِ مِنْ مَا يَكُ مِنْ النِّيرُ النَّهُ وَالمَّا النَّهُ وَالمَّا اللَّهُ المَّالمَةُ المَّا فَلَ قَامَ لِيَنْ مُلَ وَجَنَ مِهِ لِأَطُولُهُ شِيرًا فِي عَطِيمُ الْلَّيَةِ عَلَى الْوَلِيَّةِ مَعْ فَالْمَوْ فَعَ مُنْعَ وَحَمْهُا كُلُالِحِلْوَتَكَارَمُن عَلَى المِنْفِي الطنور والمنافرة فروم فرضت علا أتراجاد فأوف يَهِ كَا الشَّهِ عَيْهِ الْجَعْلِ خَلَعْتُ مُعْ مَثَلُهُ وَإَخَذَ الشَّوْطُ ثُمَّ إِنَّاءُ فَعَالَ مَن لَتَ تَعَالَ أَنَّا أَنَّ الثَّر قُالَ وَمَا أَنَهِ ۗ قَالَ مَهُ لِصَ لَهِي قَالَ أَفِعَ فَأَكَ ٱنْظَوْفَنْعَ قَاءُ فَقَالَ هَكَذَا خُلُوتُكُم مُولِله فَيَعْمَهُ إِنْ اللَّهِ مَقَى بَلِكَ آيَ فاقَدَ فَاشْتَنَكَ الْأَزَبُ فِي الْلُعَيَا لَكُيْءُ الصَّحِومِ مَدْ حَرِيثُ ٱ بِطَانُ الشَّهُ أَنَاتُهِ الْعَقَبَة وَفِي لِلسِّكَةُ وَوْحَالِثِ أَنْ المَعْوَضِ لَنَائِمَةُ وَلَمْ عَلَيْهِ ۼڹڙ؈ٛڶؘڡؙؿۼۺؘۼۣؿۼٵ؋ٲۯڋڿٲڎڵۯڮڿ؋ؠڣؖٵڷٳڝٙٲۺ؋ۘۯۯڹڎۜۏڶڗؠڎۜٳؽ۫ڿڋۻۊڰۼڷؖڿؽػٳؽ<sup>ۣ</sup> المُعَثِ عَالَى لَدُومَ فَعُهُ مِنْ أَوْ فَلِي إِنْ إِنْ إِنْ يُومِكَ اَفْتَوَكَ لَصُوَّا مَوَ فَمَا لَكُ مَ الْعَاشِيةِ العربَعَ الْ ٱلْمَاهُ وَالْرَسُمُ إِذَا عَلَيْهُ وَأَشْعَلَهُ مِنَ لِلْأَرْضَ الْمُوَّةُ وَالْسِيدَةُ وَمن حَدِيثِ المِنْ تكن ٱلدُقَالَ لِلْانْعَالِ يَوْمَ النَّيْفِيفَةِ لَقَدْ نَعَمْهُمْ وَأَرْبُهُمْ وَأَسْبُهُمْ وَفِي الْحِينَةِ وَالْكِيْفِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَأَرْبُهُمْ وَأَلْكِيْفِ وَالْكِيْفِ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ وَأَرْبُهُ وَالْكِيْفِ وَالْكِيْفِ الْمَالِمَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالِمَةُ الْمُنْعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ ال نِدَافِيْ مَهَبِ الْإِزَادَ وَالرِّكَامُثَلًا فِي الغِلْدِهِ بِعِيمُ وَالْكَثِرَةُ أَيْ لَيْكَاكُمَا لِمُعَالِبِ الْبَيْ تَدْتَتَصِّفُ مِنَا لَعَلَقُ مُعَازَّاهِ عَالَيَّهُ وَالْكَرَمُ وَغَيْرِهُ لِهِ وَشَيَّهُ مُعَامَا لِمَلَيِّهُ وَأَرَكَهُ التَّصِيةُ عِمَّا بَعْلَانِدِ كَأَيْفُمَلُ الرِّجِّ أَلِلْ إِنْسَاقُ كَلَانَدُلا يُضَارِّكُ فِي الْأَلِي وَيْخِ النِّهِ أَعَالَا لَكُلُوا أَهُ لَا يَبْنِي الذي يَعْرِجَهُ وَفِي مَا لِمَعْتِنِ وَمِنْ لِمِنْ لِلْعَالِينَ فَالْعَرْمُ مَا لَا الْمِرْدُ وَالْمِ الْمِرْدُ وَلَيْ مَا ٱشْفَلُ يَ ٱلْكُمَيْنِ مِنَ الْمَالِزُانِ فِي الْمَالِمُ آيَتُ مَا لِمُونَهُ مِن حَدِّمِ حَلَيْهِ فِي الْمَا يَنْ عُفُوبَةً لَهُ ٱوْعَلِمَا ۗ

هَنَ النَّهُ لَهُ صَلَّهُ فِي لَعْلِ النَّاسِ وَمِنْ عِلْمُ النَّيْنِ إِنْ فَمَّا الْمَانِينِ إِلَىٰ خُلِيا النَّافَعِ فَكُلِّمَا لِمَا النَّافَعِ فَكُلُّمَا لِمَا النَّافَعِ فَكُلُّمَا لِمَا النَّافَعِ فَكُلُّمَا لِمَا النَّافَعِ فَكُلُّمَا لِمَا النَّافَعِ فَلَا النَّافَعِ فَلَا النَّافَعِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

وفي حَوانِكُ الإعتِكَافِ مِنْ الْمَارِدَ الْمَعْلَ الْمَعْدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْ

وَكُفَّ إِشَاقِهِ عَنِ اوِرَكُهِ النِّشَائِدَةِ فِلْ أَرُادُ لَنْهِ وَوَافِعِهَا لَهُ يَقَالُ شَدِّدُ مَعْوِلُهَ ذَا الْأَمْنِ بَيْزَعَا فِي الْمُعْرَّبُ

فِنَاتُيْتَهُ وَمِغِيَالِكُفَ عَنْ مِعْلِلْكُ مُا لَكُشْ لِكَالَةُ وُهَيتَةُ الايَازَانِ مِثْلُ الرِّحْبَةِ وَالْمِلْسَةِ وَمِنْ

حَلِيْتُ عُمَّاقَ قَالَ لَدُاتًا قُ مِنْ عَمِيْدِ مَالِي لِالْكُ مُعَيِّمَةً أَا مُنْ يَكُونُونَا لَ شَكَذَاه

أفظ

order.

لَهُ وَوْلِكِ إِنَّ كُنَّا عُهُمُ الْمُعْدَافِعَ لِنَّنَّا يُعِوِّقُ فَيْ مُعْرَّزُهُمْ فِي حَالَةٌ لَلْمُعْنَ أَيَّ مُ وَقُدْ يَهَا فِي تَعْمِي الرِّوَايَاتِ وَهِي مُنْ فَي وَهُوسَتِهَا إِلَّهُ الْهَمَ مُ كَنَدُهُ مُ فِي الْقَاءِ فِي حَ بيعدا تتنت لَمَنعُلُكُ مِنا مَنْكُ مِنْ أَرْتَهَا أَيْ لِمَا نَا فَأَخَلَنا صِنْ عَنْمُ قَ مِا لِأَرْدِ وَقِيب لَا فَأَاتِ الْفُتَ اقَافَالْ مُلْفَى عَنِ النَّفِيلِ بِالدِّمَالِ وَمنه حَدِيثُ عُمَى كُبْبُ الْمُدِمِن بَعْضِ الْعُرْثِ لَيَاتَ يَخْ فَيْفِهُ مِنْهَا \* ثَلَا أَيْلُمُ أَنَاكُ مُنْفِينَ شَنَّ لا مَ فِدُّ الْكَ مِن أَخِي ثِفَةِ اذَارِي ا اَيُ اَخِلِي لَفِينِي يَدْ حَدِيْثِ سَمُرَّحَ تَنْ لِللهَ لَهُ مِنْ عَلِي عَقِدِ رَبَّ فَلِما لِسَمَّلَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَّلًا فَالتَّهَيِّثُ إِنَّى المَنْفِيدُ قَادُ إِحْوَمَا زَنُرا كِيمُ لِنَّالِي بِالنَّاشِ يُقَالَ اتَّفِعُ الْحَلِي وَلَا لِللَّهُ لَمَ أَنَّا ٱيْ مَعْدِوْ الرِّيَامِ لَنْبِشَ فِيهِ مُنْتَعَ وَالَّاسُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَعَمْ مَعْضُ مَا إِلْ مُعْيِنٌ وَقَالُ مَا عَذَا للَّهِ فِي بِهِسْ أَنِي اَبِي جَافَحَ فَقَالَ وَهُوَيَا رُكِّنَ الْهُوْمِي الْطَهُورُ وَهُوَ يَعَلَّا مِنَ الرَّاوِي قَالَ لِنَظَالِيُ عَي الْعَالِيرَكَة اقَالَ الْمُنْهِ إِنَّ فَي الْتَهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الْبِيَابِيُّ الْكَاوَا فِي مَعِينِهِنَ مِنَ الْعَوْفِ بِالْقَوْلِ الْمَعَيِّنَ وَفَيْ صَوْمَتُ الْبِكُلُو وَجَبِ أَهُوَ أَن يَعِينُوكُ وَيَعِلَى النَّكَا وَمِنْ حَرِثِ مُجَاحِامِ فَعَنْتُهُ وَتَتَوْلُلُقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا بَعُنِيْد وَنُونَا يَكُ مُرَادُ وَلَعُسِيَاجٌ وَمِنِكُ لَلْسُ مِنْكُ خَاذَا المُسْتِعَ لَمُسَالَزُنُ إِنِي بَعْ جَدِوالْ مَنْ مَا هُ ﴿ إِلَّا لَ مَنْ كَالِهَ الَّهِ فِي إِذَّامً الْمُعْذِينَ اَيْ هَكَالَيْنِي مُوَحَدُهَا طَأَنْ كُلُوا مُعَلَما عُلَالُورِجِ \* وَقَالَسَالِعُرِينِ الْأَثْرُ اَنْ تَعَلَ إِنسَانًا عَلِلْمُ بعيثلة وَرَفِي حَقَّ مَنِعَلَمُه وَفِي زَوْاكِمُ الْعَرَى النَحَلَةِ وَالْمِيرَ أَمَّ إِغَالِيفَ مُحَتَّى فَنَ كَدُ أَرِفَ الْوَقْتُ وَجَانَ لَلاَجَلُ أَيْ جُنَا وَوَجَ وَسِيدٍ عَجِبَ رَبُهُ مِنْ أَنْهُمْ وَقَتَ طِلْمَ مَقَلَ أَيْرِوَى فِينَعْنِي الْطُزُونِ وَالْعَرُوفُ مِنْ الْحَدُ وَمَن رِدُى وَضِيعِهِ الْأَذَلُ النَّذَةُ وَالفَّسِينَ وَقَلْ الْأَلْقُ يَأُولُ أَزُرًا أَيْ صَلَا فَيْصِيْقِ وَجَلْبِ حَكَالَهُ الرّادِمِن شِبَّةِ مِاسْكُمْ وَقُوط كُوسَهُ عَلَيْتُكُ إَخَابَتْنَا سَنَيْنَ خَلَ مُوْمِلَةً ايْ اَسْفَعَالَامْ إِن وَيُوْقِعُ مُولَدٍّ مِا لِتَعْدِيدِ عَلى التَكِيعُوم الاَجَالِ اَتَهٰ يَنْعُنَّ النَّاسَ فِي يَبْتِ الْمُعْلِينِ فَيُؤْزَلُونَ ٱرْكَاطَيْدِيْكُ الْيَكِيكِ وَيُونِي ومنه حينيث على الماحد أمَرل وبالده عبد الله الله عليه التها عليه التلام وهوي أزف كم مسالله الْأَزْفَلَةُ مِنْ إِلْهُمَ لَا لِمُناعَدُونَ التَّاسِ وَغَيْرِهِمْ يَقَالُ جَاوِلِما زَخَلِتِم وَمِنْ لِتِهِ مُراجِيعًا أَمْهُمُ وَالْمُدَةُ وَلِلْ اللَّهِ مِنْ مُحَدِّينَ عُلَيْفَ عُلَيْفَ عُلَيْفًا أَعَالَتُ الْمَارَةُ اللَّهُ مِنَ الثَّاسِ مَعَلَى مَكُرَّ مَصْوِلِ لِمَعْ عُ حَدِيثِ الصَّلَاةِ أَنْمِقَافَ أَتُكُمُ لَلْنَكُمُ فَاذَعَ النَّوْمُ إِي أَمْتَكُوافِي الْكَافِحِ كَاجُتُكُم المُّلَّهِ مُ يُتِيَتِ لِلِعِنبَةُ أَنْهَا ظُلْرَا إِذَا لَمُشْهُونِهُ فَازَةً مَا لَتُؤْمِهُ وَلَشْدِدُ لِللَّهُ قَ خ مَوْضِيعِهِ ومَنْ عَسَلِ لِينَ الْمِوْلِي يَسْتَعِلُ عِنْدَ فَعَبَ عَبْ الْعَيْرِمِنَ لَلْأَنَّ مِومِهُ شَالَ لِلْوَحَ بِي كُلُونَ مَا اللَّهُ وَلَا قَالَ لِلاَنْ مُ لَغِينَ لِعِنْ وَاسْتَاحِلُ النَّبَابِ مَعْمَاعُ لَي الْعِينِ وَمِعْ حَدِيْثُ ٱلْفِرْيِةِ نَظَرُتُ بُوْمُ أَحْدِا لَيُعَلَّعُهُ فِي عَدْ فَشِلْكُ عَلَيْهِ بِحَرِيْنَ مُ وَلِيقِهِ صَلَاقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

آذنَد انام

> رُّزفَ اُزفَ

ازَلَ

ازفل

وم أأيم

فانكين

to be because a markle and the second and the secon

أنَّك

أشبك

اسامع

استانف

أشتق

آئنسَ آئنفَ

نَكُ فَاذُمْ مِمَا تُؤِيِّنَهُ فَنَ يَعَاجِكُ ثَاثَرَتِيقًا أَيْحَكُمُ معديث الكنزوالمعاج الأفرع فايدا أخلاك أنزم فيبيوا وعضها عُ أَنِهُ مُّنَّافِي ﴿ إِلَّا لَكُ مُا لِنَّكُ مُا لِمُ لَا مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ النَّا المُعْتُ وْمَى عَلَيْهِ السَّالَامُ الَّهُ وَكَعَدَ مِا زَاءُ الْكِينِي وَهُو كَمَتَ الْعَالِي وَعَمُّوهُ مَقَ جَرِهِ وَ إِلْهُ لِينِيالِ وَفِرْقَةُ أَهَتِ الْمُلْقِكُ خَعَالِلَهُمْ عَرْدِي النَّهَايَ عَاوَمُتُهُ إَنَّا لِفُلاَ فِ اذَاكِنَانُ مُقَاوِمًا لَهُ وَفِيهِ فَ فَعَرَدَ يُدِحَقُّ أَزَّنَّا شَعْبَةَ أَذَ قَيًّا لَهُ إِذَاهُ فَا لُغَا بَلَهُ وَمُبَّا لِلسِينِهِ وَأَنْ تَأْمِسُهُ حَدِيثُ صَلَّاةِ النَّيْ نَامِلُنَا مُ مُلَاثِكُ لَلْمُورِيُّ أَنْ يُقَالُ وَارْبَيْا وَ آن كُنتِ لِمِهَادِ اللَّهِ إِلَيْسَةِ لِي عَنْ خَرِمُنْ فَكُ عَمَانَ وِالْحَرَّى الْكُلُّ فَارِسَيَةِ مَنْ الغُرُّشِ لَا نَهُ مُركَانَىٰ الْعَبْدُونَ وَهُمَّا أَعِمَا قِبْلُ وَاشْمُ الْفَرَيْ بِالْفَارِينِيَةُ وَاشْبُ فَدِ وَالنَّوْدِ فَتَابُ هُمَسِّنَ بَنَهُ فِي جَهِ خِنْ مُنْ مُعَلِّمُ لَلْفُكُتِ الَّذَكِ فِي الطَّهْ لَهُ وَالْلفظ لُهُ فَالِه مُعَرِّبُهُ وَلَلْ مُحَوَّرُ مُوحُولُالِمُسْتَرُوقِ فِي المُدين وَهُقِ ما عُلِطُ مِزَلِكُ عَنْ وَالامْ وَمُعْ عَيْنَ مَمَهُ مُّ أَصَلُهَا اسْتَبْرَهُ \* وَقَدْ ذَكَ وَهَالْجُنَجُرِيَّ فِي ٱلْيَامِنَ القَافِ عَلَمَ أَنَّ الْهَنَّمُ قَالْتِهِنَ وَالنَّيْ زُوْآيِلِهِ وَعَلَوْ وَتَوْعَلُهُ السِّيْرِ مِنْ لَكُنَّهُ وَعَصَوْحَا لِلْأَنْجُويُ فِي نُهَا مِنِي الْعَافْ عَلَى أَنَّهُ هَزَّهُ إِ مَنِدَ هَانَابِيَةٌ هِدَةً لِكَ أَصْلُهَا مِالدَارِنِيَّةِ اسْتَغَرَّةِ \* وَقَالَتِ أَيْصًا الْمَا عَالَمُ الْمَالِلْعَالِحُوْقَ عَرِيَّةُ وَفَعَ فِهَا وِفَاقَ مَيْنَ الْجَعَيِّهِ وَالْعَرِيَّةِ وَقَالُ حَدَاعِنْدِي مُوَالْصَوَّابُ فَلَ كُومَاعَا عَنْ كَا الْعَرِيَّةِ وَقَالُ حَدَاعِنْدِي مُوَالْحَقَابُ فَلَ كُومَاعَا عَنْ كُومَا عَالَعُهُا حَلَاْ عَلِكُنْ عِلَى عَدِيْهِ أُرِدِّرُ عِ إِنْ عَنْ عَلَيْ أَشِدِ الْمُصَارَحُ لَلاَشَدِ فِي الْمُجَاعَة مِنَالُ أَتِ حَدِيثُ لَغَأَنَ مِن عَتَادُ حُدِدِي مِنْي لَخِن ذَا الْمَ لَسَلِ ﴿ الْمُسَدِّمُ وَالْمُسَدِّمُ أنبذ بالمنذان ذفالفقة الانتدية وتخصيب فنمران فتنز فالمتلام أخذ بعقادة الأضرابا ٧نفتِلَ الأولفكة لَ أَي كَالْمُعَنِّى هِ وَأَضَّلُهُ مِنَ الأَشْرُةِ الْوَقِي فَيْنَ مَا يُسَدُّبِهُ الْمُسَفِيكِ فِي خَلِيْ نَاسِي الْمَنَاعِينِ الْمَنَاعِدُ الدَّادُ التَّلَامُ إِذَا ذَكَ وَعَلَامُ الْمَاكُمُ الْمُلَامِنُ ا أي النَّنَةُ وَالْعَصْبُ وَالْمَسْرُ الْعُواةُ وَالْسَبْسُ وَمنهُ حَدِيثُ الدَّعَافَا مُعَعَ ظِلبُقَ عَفْو كَ من السَّارِ غَضَبِكَ ثَمَالِهِ ثَنَاذُ بِالْكَفِيْ مَصْلِبُنُ الشَّرَاتُ وَأَسْرًا وَإِشَا لِكَاوَحُقَ اَفِضًا الْمُتَسِلُ وَالْتِيلُ الْذِي فِيلَة لنشط أين التَّهِ وَإِدا لا مَعَالُ قَالَ كَذَا لَا أَنِي إِخَانَ الأَسْسُ يَعْق احْسَاسُ الْبَوْلُ والْرَحُلِ بِنِهُ مَا شَوْرٌ الْحَاصَةُ شُواجِنِهَا مِن الْمُلَاثِيلِ فِي الْحَرَيْثِ رَبَّا لَيَجَلُّ فِي أُنْفَرَقَ مِنَ النَّابِيَّ لَأَشْقُ عَيْدَةِ أَالْتَجُ لِوَاجِلُ وَيَدِيلُا تَدُيَّتَعَقَى مِعْوضِه كَمْنَيَّ اكْتَبِيلَةَ مِأَشْرِهَا أَيْ يَجَيْعِهُ عُمَرُ الْيَانِهِ يَوْجَعُهُ أَيْسُكُمْ بِقِي النَّاسِ فِي وَيْهِكُ وَعُلِيكُ ٱلْحُصْرَةِ يَبْعُهُمْ وَعُومِنْ سَاسَ النَّا فُونِيَعِهُمْ ؟ وَالْعَمَنُ عَبِهِ مَرَامِلِكُ وَيَرْوَكُ أَسِّ بَانِكَ النَّاسِ مِنَ الْمُواسَّايَة وَمَسِيَحِي عَبِهِ كَانَعُكُوا عَيِنِيمًا وَالْعَمَةُ عَيْدِهِ مَا الْعَمَالُوا عَيِنِيمًا وَالْعَمَةُ عَيْدِهِ مَا الْعَمَالُوا عَيِنِيمًا وَالْعَمَةُ عَيْدِهِ مَا الْعَمَالُوا عَيِنِيمًا وَالْعَمِينِ عَلَيْهِ الْعَلَا الْبِيعَ

جماعة كاخلفان عندانهم

المشِّيثِ النِّينِ الدَّانِي فِي وَقِيلَ العَبْدُ وَقِيلَ المُسْفِقِ عَي بَيْجُ الْبُكَ إِثَالَةُ بِهِ وَقَبِهِ لَهُنَ الرَّقِيقُ ﴿ فِي حَدِيْكِ مَنْكَ الْفَالَةُ وَلِحَةَ لِلرَّفِي وَأَخْلَقَ بالملحاف أي أخاة بَعَفَت أوْعَمْهَا فَي بَيَّالُ أَسْفَ كَامَّكُ أَسَّفُ أَسَّفًا فَهَا أَيْدِتُ إِذَا فَيَهَ ومنية للجانيث أشف كاتأشفون ومنه أي ذَيْ وَإِمْ إِمَّا وِ تَدْعُمَا وِ إِمَّا فَاوَنَا يُلَّةً هُمَا صَّفَا فِي فَرِعُوا لَعَرَبُ زَنَتِا فِي الْكُعُبُذِ فَمُعْمَالِهِ وَاسْتَافُ مِكُنِي الْعَمْقِ وَقَدْ ثُمُنَّے \* فِيضِعْتِهِ عَلِيهِ التّلابُحَانَا مِبْراً القل الم شَالَةُ في المَن يَعَالُهُ وَالْمُ لَا يَكُونَ مُرْبَعُ الرَحْدَ مِو فَ جَدِيْثُ عُمَ الدُن لَ المُعلاسَلُ التقليخ والنَّهُ إِلَّ مَن لَهُ الاَحْرِلِ الرَّهُ إِن المَائِلُ وَحُدُّ مَا \* وَفَالْ حَعَلْهَا فِي هَا الْكِيارِيثِ عِنَايَتُنْ إِلَيْ المِيَاحِ وَالسُّالِهُ فَالنَّالِ النَّهُ إِلَيْ مَا الرَّمَاحُ وَالرَّبَاجُ مَاكُ لمات عا كافرة الأمالأن أرنين على وكرن المؤليد وتعليد من وتبيكين وسينان كأضل المسر المات لذا فضات حتنية دفاق لاورق كمنا في في الم فلي لَوْقِتَ لَكُولِهِ الْمُنْاكِمَا وَاسْلَاتُ الْمِدْيَةِ مُ هِي جَعْعُ اَسْلَةٍ وَهِي جَلَوْ الْمِنْانِ ومنهُ حَوِيْتِ عَلَا إِنْ قَيْلِعَيْتِ الْمُشَلِّدُ فَيْنَ بَسْمَ الْوُقِفِ وَلَهُ يُعِينَ يَغِضَّ الْحُسْبُ الْحُرِّقِ إِنَى مَعَنَى وَبَوَّا الْسَافِ عَلِقَلْنِ مَانَقُ مِنْ مُوقِفِ كَلاَمِيا لِتَيْ يَنْطِقُ عَالْي لَغَيْدَةٌ فَمَا نُطَقَّ عَالَاكِ ١١ إن مَعْمَوْدِ قَالَ لَهُ رَحُمُ إِنَّ چاقفاينين آينيت آلما يُاسِّن وَاسِّنَ مَا اِنْنَ فَهُوَ آسِْنَ إِذَ اَسَوْدَتْ وَصُعَدُ وسِنْ حَوَالِكُ إِنْ في مَق النِي مَن النِي مِن اللهِ وَسَلَم كُال المِن مَرة ل إِنت اوبان صاحب الله مَا مَن حكما والسّ الناس أَيْ شَعَيَّنَ وَدُلِكُ انَّ عُهَ حِنَاهَ قَلْ قَالَ إِنَّا رَسُولَ الْعِصَلِى الْعُعَلِيْدِ وَسَلَّمَ لَهُ فَت وَلِكَنَّدُ مَنْعِفَ كَاهَبِينَ مَنْ يَنْ عَلَمُ عَنْ ذَ فَهِ هِ مَنْ لِهُ مُكَدُّنَ ذِكُمُ الْمِشْوَةِ وَالْمُسْأُوا وَمِنْ الْمُون عَ وَجُهِنَا التَّذُونُ وَالمُسَاَّ وَإِذَا لَمُسَاوَحَةً وَالْمُسَاحَكُونَ الْعَاشِ وَالرَزْقِ وَأَحْلُهَا النَّسَمُعُ محييك الكروية أفا المني عين والنوا المنافية ألما المنافية وَعَلَىٰ إِلْمُمْ إِنْ إِلَى مُدِي الْمَعْلُ عِنْدِي أَعْظَمُ وَلِدًا مِنْ أَوْمِ مَكُوا أَسَّا فِي مَعْقِهِ وَمَالِدِ وَالْمُ حَيْدُ مُنْ عَلِهَ آمِن مَنْهُمْ فِي الْعَظَرِهِ وَالنَّظُومِ مِنْ كُلُّ عَمْ إِلَى الْمِعْتَى أَبْسَ بَإِن النَّاسِين جِهِكُ وَعَلَيْكُ أَي اجْعَلْ حَكَلَ وَلِحِدِ مِنْهُمُ النَّفَقُ حَصْدِه فِي حَدِيثِ فَيْ لَمُ السَّانَ عَمَ وَقَالَ دَبِ أَشِنِي لِمُالْمَضَيْتُ وَأَدِينَ عَلَى مَا أَحِيْتُ أَيْ عَزَى وَصَيِّرَا إِنْ وَمُرْقَى ٱسْبِي الْجَيْرُ الْعَسْمُ جَ وَشَكُيْهِ الْشِيْنِ آيَ عَوَهُمِنِي وَلِلاَقْسُ البِيَعِنُ وَي عَلِيثُ ايَ بِي كُمُّ أَسِيَّ عَلَىٰ أَصَلُوٰ عِيرًا مَنْ عَمْنُوهُا مَعْصُولًا لِلْزُنْ اللَّيْ مُاسِيٌّ أَسًّا فَعَقَ آيَقٍ وَ يُوسِّكُ أَنْ تَرْضِ الدَّرُضِ بَا فلانسكيد عَا أَمْنَا لُ الْإِفَاتِي فِي المتَوَادِي وَالْسَاطِانِ فَعَيْلَافِ

أشل

أمتن

الموليناة الماه تجسّلة أخّب رز ناشبوا

المنو

أَشَنَى أَشَاة

هلِهُ أَضَى

أَضَّابَ اضْطَفَلَ

ن النستوليُكُ آمَنُهُ أَوْلُقَ نَعْشَهُ إِلَى أَيْسَيَهُ مِنْ اَطَابِي الْمُنْسِينَ مَا الْمُنْجِينُ كَأْ ِهِ ٱنَّهُ قَنَأُ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقَوُ إِرْتَكُوْ إِنَّكُوْ لِلْأَلَٰذَ النَّاعَةِ وسَلِحَ يُرْوَى تَمَا سُبُوا أَيْ تُلِالُوا وَتَعَالَمُوا وَمُ حَدِيثُهُ لِلْمُعْسَى لِلِحَرْمَادِي يَحَاطِبُ دَسُولَ الَّهِ امرابيه فقن فيغ بن عينين مؤتيب هدا الفائين الملتك والمتطى أصل التَّبعر فطن حديث الرُّحَوْةِ وَذِحَةُ لِلْفَيْلِ وَرَجُلُ الْغُنَّا مَا أَشْنُ وَيِنَ عُالِلْ شَي الْمَعْلَى وَقِيلًا هُ الْمُعْلَدُه حدِيثُ الزَّمَكُورَا بَصَّاحَكُفَلْ مَاحَاسَتُ فَأَخْمَنِهِ فُلْشَيِّهِ اَيْ اَبْظِعْ وَانْفَطِيهُ مَكَا إِيَّكُ بَعْفُهُ مَرْ وَالِيُوَابِدُ وَالْبَقْرَةِ وَمَعْيَوِدُ وَمُلْحِهِ وَمِنْهُ حَدِيْبِكُ الطَّغِيِّ أَجْتُعُ جَوَابُهُ أَرُّكُ وبي حيديثيث خاجب المكفذ فالإقتاضة المنشكات عَلْمَزْي زَايَدُ الْمُغْشَالُ بِالْفَيْرَةِ المُلْسَادُ الْمُلْكَا وَقَلُ الْفَطُولُ لَعَنْ فَلِي لِمَالُ أَشْرِعِكُ الْحَشَرُ فَالْسُرُّا وَوَسَنْ فَكَا أَذَا لِسَفَقَتُهَا مِنْ أَنَتُمْ فَعَا لَسُرًّا والجنه عَلَى أَسِّهُ إِلَيْ الْمُعَالِيْنِ وَمِنْ هُ الْعَدِيثِ كَانْ كَانْ عَلَيْ وَمِنْ الْمَالِي ا بن قَائِس الْدُوكَ الْدُاوَاق رَبِّ عِن الْمُعَامِدِ إِشَا هَا مَلْ ثُمَا فِي الْمُنالِّ مِنْ الْمُعَامِدُ وَالْمُفَا الطُّلَا كَنْهُ وَالْمِنَا شَنْهُ فَيْهِ اتَّمَا مُطَلَقَ الْيَالِقُولِينَ فَقَالَ لَيَّالِكُانَا فَقَالُ مُعَدُّا لِيَسْ مُنْفِرُ لَكُالُولِينَ فَقَالَ لَيَالِمُولِينَ فَقَالَ مُعَدِّا لِيَسْ مُنْفِرُ لَكُالْكُانَا فِي فتأ إنساحق بنيّها فاجتمعا فتعنى عاجّته فبطأ كأبالك والعثمن بنمال المضارا للحرائل والمأمّاة وَهُنْهُ أَمَّا شَعَّلْتِهُ مِنَ الَّيْلِهُ لاَتَ يَصْنِونَهَا أَشَيَّ وَلَيْ حَمَّانَتَ أَصْلِيةً لَعَبْل أَسْتِي مَ خدعمك وعاشك من الضيق فالمتبرع بأ المَرْضِ قَادًا أَحْسَنَ فَلَوْالْمُحْرُقِ عَلَمْكُمُ الشَّكُرُ وَأَخَالَكُمُ أَفَائِهِ الْمِضْوَدَ عَلَيْكُمُ الْمَ ابْنِ حُبْرٌ مَنْ حَلْفَ عَلَى بَيْنِ فِيهَا إِضْ فَلاَحَفَّا رَوَّ لَهَا حَوَانَ يَعْلِفَ بِطِلْا فِ أَوْعَنَا فِا أَو ٧َ مَا ٱلْقُلْ لِإِيمَاكِ وَاصْبَيْنَ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ بَعِي أَدْ جَعِبُ الْوَقَالِمَا وَلاَ بَعَقَ صَ عَلَ في عَيْرِهِ لَا العَمِدُ وَالمُنَاقِ الصَّمَوْ لِمِعِمَا خَدْتُمْ عَلَى لِكُمْ إِصْرِي فَيْدِهِ وَأَبَّثُ أَمَا كَاعَ وَأَنَّ الكاس فيو عَلَى وَفِي وَخِيد مَيْعَلَة مِالْمُعَلِيَّة عِلْد هِي مَعَا كَنُوالحَكَفَّابِ وَالعَلْقُ الْوَى في حِيتَامِ مَوْنَةِ إِلَى كِلِ الدُّوعِ وَكَا نِرَعَتُكُ مِنَ اللَّكِ نَوْعَ المِعْطَافِلِينَةُ أَي الْجِزَرَةِ لَعَدُسًا مِيتُعَافَ كَ

العَيْدِ فَهُ فَهُ فَأَلَوْ لِهُ الْوَالِيَ الْمِعْتُ الْحَازِنِهُ أَمَا نَتُدَ عَمَا تُعْتُ فَ الْعَدُ وَعُ الْاَضْعَلْفُلِدُ عُنكُسًا إِيظَلِهَا وَلَيْنَتِ الْلَفَظَةُ مِن يَهِ يَعُفَيْهِ ﴾ فالمستساق وَالظَّا لَا يَعْفَسُ أَق حَمَاتُهُ وَلَيْهَ وَالْمَسْخَ وَالْمَسْجَ وَالْمَسْجِ الْأَفْعَ وَقَيْلُ فِي لَمَيْ فُولِهُمَّ الْفَغْ مُا لَتَصْرِفُكُ غُلَبِّهُ الزَّاسُ الصَّغِيرَ الكُيْرَ لِلْحَكَةِ يَزَّاسَ لِلِيَّةِ \* وَفَحَدْنِكِ الفَعِيدَ المَعْظَةُ عَنِ المُسْتَاحَنَالَةِ هِ كَالْتِي لَعَلَ فَرَنْعَامِنُ أَحْطَياهُ وَلَيْسَا مُوَمِنَ الْمَصْيَلَةِ بَعْنَى المتلاك وقاعاما فياله ميزي ومن تنقب الف تكون في مان العَدَرَة مَعَ السّاء ولكَذَّت الْمُ لَنظَهَا مَنْي حَدِيثٍ وَهُلِ خُولَانَ وَاصْمَ عَلِيهَا مِنْ مَأْخُونَ الكِمُلُ الكُنْرِ مَا ضَمُ اَضِمًا إِذَا اَخْمَرُ حَقَدًا لاَ اَسْتَعَالِمُ المَصَاءُ وَمِنهُ ووالبليط أعاديث وعفنا فيتاوكم الاعترى ومنهج الطابها شنجه لقيه أتنطع فيه جعرنا عليه السَّاكِمُ لَوَالنَّ مِمَّا إِلَيْ مَلْدَرَةً مِنْ الْمَاوَانِينَ فِعَافِوالمِمَّا وُبِنَ لِلْمَا وَالْمَا وينع الشافا والمستشفا كروا عام رخ حَلِيْ عَنَى فِهَا الرَّمُلان وَقَدْ أَظُمُّ اللهِ مَلاَمَ الْيُ ثَبَّتَهُ وَأَنْهُنَّا هُ وَالْهَنَّمَ فَي عَنَاكِ مِنْ ولي وكلاً ويده حتى ماخت ماعلى مد الطّالِم ومَا حِرْمَ عَلَى المِوْ أَعْلِيّا آي مُعْطِفُوه عَلَيْد دُورُونَ مَا يَكُلُ إِنْ يِعَنُ نِفَظِ عَلَيْهُ ٱمَنْ مُواكَلُ الْتُمْرِا لَقُوا الْعُجَدَةِ مِنْ مَأْبِ ظَانًا وَمِنْ مَا الْطَابُ الْمَاجِدَةِ وتبت (أنكارة مَعْلُوبُةٌ فَدَيَّمُ الْعَنْقُ عَلَى الظَّا وَمَيْ وَضَعَّةِ أَدِّمَ عَلَيْهِ السَّالَامُ ابْعَكَاتِ طِعَلًا فَأَخِلُ الصَّالِدُ الصَّنَاءُ وَقَصْرَهُ وَنَعَصَ مِن طَوْلِهِ بِعَالِم أَعَالُهُ الثَّيَّ فَتَأْجُلُونَا أَلَيْكُ و في حَدِيثِ ابِ مَنْعَوْدِ إِنَاهُ نِهَا جُهِنَ عَدِي فَاخِلُوا لَأَلِمُ أَرْضِ أَيْ عَظِفُ \* وَبَرُونَ وَعَلِمَا وَلَهُ يَعِيدُ عَلَى عَالَمُ فَعَا أَبِيْنَ لِنَتَايِ آيُ شَعَقَتُهُ أَفَقَعَتُ مَا بَيْنَهُ فَي وَ وَجِه لَ عَن فَلو مُرَجِلاً إِلَيْ كَهُ فِي النِّسَّمَةِ كُذَا اَيْ وَقَعَ فِي حِسَّيَةِ هُوَكُنِي مِن بَابِ الْطَاءِ لَا الْهُذَرِّ و في حَالِثِ حَتَى حَبْرِ المُورِينَ عَلَّا الشَّاوَتِ مَتَّى يَبْدُ كَالْمِظَالُ مَعْنَ مَن الثَّمَةُ إِلْأَعْلُ الَّذِي يَعُولُ مَنْ مَدَاسِه المُثَّمَّ وَالشَّفَهِ وَكُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ مُعْمِفَةً مُثَمِّرِ عَلِي الْمَاحِقَاتَ لَذَا إِلَّا وَاقْ شَعْمَ وَالْمَا مُؤْمَنِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فة شبله أضلته ديره أخليه التكت أق منى كفا أن تيفيل بوالم بالكين بالم فتاب وأجله بالماسيل المَعْ وَالْمُوالْمُ اللَّهِ مَا مُعَمَّعَ مَا عَيْمَا مِن اللَّهُ مُن الْمُتَلَى مَن الْمُعَلِّدُ وَمَن المَع فَي وَاللَّه اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّدُ عَلْ الْمُعْلَدُ عَلْ الْمُعْلَدُ عَلْ اللَّهُ مُعْلَدُ مُعْلَدُ وَمُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ وَمُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ وَمُعْلَدُ اللَّهُ مُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ وَاللَّهُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِدُ وَمُعْلِيدًا مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلَدُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِقًا وَاللَّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعِلِّ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ المَلْيَكَةُ وَاقَالَةٍ يَكُنْ مُعَرَّأُ طِيتِطْ وَإِغَا مَقَ حَلَامٌ نَعُن إِسَانَ لِذِيهِ تَطَيِّرُ بِي عَظَلَمَا أَجُهُ وَمِينَهُ الْحَثْثُ لِلْمُثَلِّ عَلَى مَنكِ اسْتَنافِدُ لَا يُعْفِلُ أَجِلْتِكُ النَّجُلِ النَّهِ لِلهُ يَعْنِي مَعُومُ الثَّا فَرَه يَعْنِي اللَّهِ عُلْ مَنكِ وُحَظَّتَ وَالْحِمَانِ مَعْلَيْهَا الثَّالِمَ الدُّهُمْ مِا لِأَلِبِ اغَامَكُونُ لِنُوَّا مَا فَيَسَدُ وَعُ وَعِينَ اجْمِعَا لِيهُ

اضلي منظ

. فاتندنا

أضم

أضًا

اطا

أتخلق

65

11/2/

ومنه حديث أوته فع لمع لمن أخل اطبط ومهدل أي في اخل ابل مخير المسه المَعْنِشَفَا لَقَدْ اَتِينَاكُ وَمَا لَنَا بِعِينَ بُيِّعَةِ اَ فِي حَقَ فَهِ يَجْعُ يُرْبَيْنُ مَا لَكَ بَعْنَ اَصْلُكُ لِاتَ الْبَعِسَاقِ ٧َبُلُ انْ يَنْظَلُونِ مُنْ المَعَلُ لَا أَبِيُّكُ مَا أَجَلِيهِ الْمِيرِلُ فِي مُحَدِيْثُ هُبُونُ مَوْفَات كَيَا يَاتَ عَلَى تاب للعنَّرة وَقَصْ يَكُونُ لَهُ فِيواَ لِمُنْظِلاً عِي صَعْفَتْ مِالِيْعَامُ وَآنِي صلهِ أَفَيْنِ ن سِيْوِينَ قَالِك حُنْتُ مَعَ الْيَنِ مِن مَالِكِ حَتِّى إِذَا حَقَنَّا مَا طِيْطٍ وَالْأَرْضُ فَعَنْفَاصٌ ﴿ أَطْنَطْ مَوْضِعُ الْإِلْفَعَ حديث بلال أنَّهُ عِنْ الْمَا أَنَّهُ عِنْ عَلَى عَلَى الْطِيرِ الْأَطْمُوا الْفِقِ مِنْ الْمَرْفِعُ وَجَعْمُ أَطَّامُ ومنه التناب عق بَولَهُ مَا كَلَهُ إِلَا يَدُولِ عَلَى اللَّهُ الدَّيْدُ وَعِيمًا مِنْ مَا الْمُرْتَعِبَ حَعْب بِ رَحَيْنَ يُلَتُ النِّي مَنْ لِمَا فَي عَلْمُ وَعَلَى وَعَلَى وَعِلْدُ هَا مِنْ أَخُومُ الْوَرْافَة يَسِفُ جِلْدَ عَامَا الْعُوْدُولَ فَلَا شَدْ وَكُونُونُ مِنْ الْمُؤْمُّ وَمُعْدُونُ وَمُوالِدُونَ ا الْمُسَالِينَ عَدِيثَ الْمُحْمَدِ قُلْ الْحِلْمَا الْحِثْمَا يَهُ مَا أَوْلَى بَ وَمَرْضَلَ ا عَلْ ا فِ مَسْتَعِيدًا سِيدًا ابن عَبَايْن لَابَأْشَ بِقَسْلِ الْمُفْتَى أَرُادِ الْمَفْقَ فَعَلْبَ أَلِهُمَا فِي الْوَقْفِ وَاوْا وَهِي الْفَ عَلِيقَاقَ \* وَالْمَافَعَ مِسَى مَعْ مِن لِلْقَامِينِ مَعْقِف وَيَعْتُمْ مَن يَعْلِبُ الْأَلِفَ أَيَا فِي لَيَقَيْثُ وَبَعْمُ مَ فَيَعَلَمُ الْمُوا فَ وَٱلْكِالْوَهَمَ يَعَاذَا بِنَ وَمِنْ مُحَذِيفُ ابِ الْهِيمُ اتَّهُ قَالَسَ مُلعَوِيَهِ كَاتُونُ الْإِفْقُ الأفْقُ الْإِفْقُ الْمُعْرَافِهُ عَالَيْهِمْ وَحَدُولَةُ عَلَى فِيثُهُ فَالْهُ وَلِمُكُلِّ فَيْمِهِ عَلَى أَفِيهِ ثُمَّوًا لِسِلَقِي أَيِّتُ مُفَتَا وَالاسْتِفْذَاسُ لِمَا خَمَّ وَقُيلُ مَعْنَاهُ لِإِجْتِقَاذُ وَلِلْ شَيْقُلَا لُهُ وَهُوَ صَوْتَ إِذَا صَوَّبَ بِولِمَا نِسْنَا فُ عُلِمَ الْمُعْتَفِينَ مُثَكِّرَةٌ وُفِيلًا ٱصَّلَ الْإِيِّ مِنْ وَيَبِيحُ الايَسَبَعَ إِذَا خُيْلَ الْمَثْثَ الْمَلْأَقِ مَكَالِهِ مَا فِيضًا وَاقَلْتُ بِعِلَا أَعُلْتَ لَمُ الْقِ لَكُ وَفِيهَا لُغَامَتُ مَنِهِ ٱلْمُعَمِّعُهُمَا إِشْرِيكُمُ وَكُلُّ مَكُمْ بَتَ فِي لَكُنْ يَشِيدٍ فَ عَلِيثُ ٱلْمُنْ ۖ لَكُلُ نعم الفايض عَيْمَ عَيْن أَوْمِهِ مَا تَغْمِدُونَ وَلِكِينِو عَيْرَبَهَا إِدَا وَعَيْنَ مَدِيدٍ إِن قَالَ التَّالِينَ اَدَى اللَّهُ اللهُ فَعَلُ وَعَقَ النَّعَرُ وَقَالِ النَّاسِ مَعْضُ أَهْلِ الْلَعَةِ مَعْنَى الْأَقَى الْمُسْدِمُ المُسْرِلُ خَوَالْهَالُونَا لَيْنِي لَوْيَعٌ دِمَا عُنْهُ وَصَلْعًا دُوخَ بِغَيْنِ الْفَرَظِ وَفَيْ حَدِيدٍ عُنْ خَزْفَا لَهُ فَالْعَلَامُ الْمَالِقُ الْمَالُونِ فَاسْانَرَسِهُ الْفِقَةُ آيُ وَقَا مِن أَجِم وَاتَّفَهُ عَلَى عَلَولِلْ الْمِهِ فِرْكُلْفَتَّةِ وَفِي حَدِيثِ لَعْتَى مَنَّاكُ لْنَاقَ لِمَا فَاقُالُهِ يُعْمِينِ إِلَى أَفَاقِ لِمَا فَحِيا إِلَى أَفَاقِ لِمَا أَنْقِ وَمِينًا مُكْنِينًا وَاحِدُ هَا أَفَقَ وَمِينًا غِيرُ الْعَتَا بِنَ مِيَحُ اللَّهِي صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ \* وَآسُتُ لِنَافُ الْمِثْ الْمُؤْتِ اللّ انتقالانى فكاناان الكيني عكما المقهرات الشني وقاليد الكاف تنال ينفنعن سُوْيُ المَكِذِينَةِ وَالْجِهَالُ لَلْمُشَعُ \* وَتَبْتَوْنُ أَنْ يَكُوْقَ الْأَفْنَ وَلَجِدُ ا وَجَنعًا سَعَالُمُكُ وَمَنْأَتُ لُمُنْةً فَيْ أَشَا تُنْ وَفَحِدَيثِ عَالِمُ مَنْ عَالِمَ مُن اللَّهِ مَا فَالْوَالِهِ الْمَكُ فَالْمَلْ اللَّذِبُ فاتهاديه خاخناننا كميث غليها متناؤمتيث بووف خويث تخض ففيتد بالمكانكة عليه فاشتك عَافَتَا شِوْا لِعَهِدٍ لَعَدُ أَفِكَ فَيْ مَعَدُّ بِنَكَ وَظَامَرُوا عَلَيْكَ أَيْ صَٰرِ فَيْ الْحَقِّ وَمُنِعُوا مِنْهُ

أظم

افد آفع

الفع

أَفْقَ، ومنه

الْ فَقَ

أَفَكُ

ن فشه

أَفْلَ أَفْلَ أَفْلَ أَخَلَ أَخَلَ

بِمَا لَلَكَلُدُمُ الْمُحَمَّا لِدَاضَ وَفَدْعِنِ النَّوْجُ وَقَلَ لَهُ وَأَلْفَكُ فَهُومًا فَوْكَ وَقَلُ نَحَقَوْمَ عَدْ لِلْهُ رَبِّ وَيْ مُعَدِيْثِ مَعِيدِينِ مُمَّةٍ وَذُحِكَوَ مُنَّا هُلُاكَ فَوْمَ لُولِهِ قَالَ فَنَ أَمْانِهُ نَظِكَ الْأَفْلَةُ اَطْلَكُتُهُ يُولِدُا صَنَابُ الَّذِي أَنْ سَلَا أَتَهُ عَلَيْهِ تُرْفَعَلَتِ بِعَادِيّاً مُحْتَرَبُنِا لُهَا يَهُ عُلَّتٍ الْبَلْنَ مُا كَيْلِهَا إِي الْعَلَبِ فَهِي مُوْتَعَلَّةً وَمِنِهُ حَدِيثَ أَنْيَى الْبَصْرَةِ احْدَى الْمُؤَنِّذِي الْعَاغَرِقَكَ مَرَّافِي فَنَتِّهُ عَلَيْهَا مِانْتِلَا بِعُلْصِيْهُ حَدِيثُ مَنِيْنِ الْفَضَاضِيَةُ قَالُ لَهُ النَّيِّ عَلَيْهِ النَّلَامُ مِنْ الْمَتْ قَالَبِ مِنْ رَبِّيعَة عَالَ ٱلْمُ تَوْعَنُونَ لَوْ الْمَدْمِثُ لَا يَتَعَلَّت الأَمْ حَنَّ وكيدى مند فعل وتعنزت ولا أو ووزية أفعل الدوله الا استيت بعد والمفرق والتعوي وَوَرْبِ النَّعُ إِذِن حَدِيْثُ فَأَيْفَ مِنْ فَأَيْفَ مِنْ إِنْكُلُ وَإِنْ مَنْ فَي عَنْ سُكِمَ الفَهُ وَوَجَعَتُ اتَاكَ وَمُشَاوَمَ الْكِنْدَادِهَا لَهُ وَالْهُونَ إِلَى اَفَقْ الْمَفْعُ النَّفْعُ وَيَهِ حَلَ أَفَيْنَ وَمَا فَيْ الْعَيْمَا فِيمَا لِيَعْنَ ٱلْعَصْرِينِ حَيِنْتُ عَايُشَةَعَالَتْ لِلْيَهَنَّ عَلَيْكُمُ الشَّامِ وَالْمُعْمَةُ وَلَلْاَنْنُ كَا حَدْ مُعَرُّونَ يُعَبِّدُ حِوْلاَمْنَانَ وَهَي مِنْ مَدَ عَلِيبُ الْحَجُ وَوَذَنَهُ أَفَعَالُهُ وَالْعَبَ فَوَالْوَنَ الْمُلَاكِ وَيَجْمَعُ عَلَى اللَّهِ وَقَلْ عَادِحُنَّ فِي مِنْ فَيْ أَنِصًّا مَعْمَوهًا \* قَلْ نَحَوَّمَ وَالْمِرْتِ The state of the s في جَدِيثِ قَدْ لَ إِن جَهُل فَانْ فَيْ الطَّالِ قَدْلُ فِي الْمَصَّادَا لَزَلْهُ الْادِبِدِ الْمَسْانَ في سِنْفَاصَة كم مُلْلَانُ فَيْنَ لَهِ مُثَلِّدُهُ لِلْمُونِيُّ لِتَعَالَيْكُ إِنَّهُ لَكُنْ فَيَ إِلَيْ الْكَلْحَيْنَ بَعِنِي الْكَلْحَيْنَ بَعِنِي الْكَلْحَيْنَ بَعِنِي الْكَلْحَيْنَ بَعِنِي الْكَلْحَيْنَ بَعِنْ الْمُلْكِنَا لَمُلَالِّمُ عَلَى لَعَتِيْدٍ عِنْهُ الْمُوْفِ وَهِيَ الْمُعَالِينَ أَبْعًا لَكُ الْمُرْتُ الْمُرْمُنُ الْمُحْمَدُ الْمُلْحِثُونُ الْمُعْزَمُ كُوْمِ مِنْ كَالْمُحَمِّدُ الْمُحْمَدُ الْمُعْزَمُ كُومِ مِنْ كَالْمُحَمِّ فَحَدِيثِ اللَّهِ المَنْفَى مِمَا وَلَتُ أَكُلُهُ مَهُ مَا عَادَّ فِي المَحْفَلَةُ مِالْفَحِ الْكَثْبَةُ الْي وكعطى الزواة ينشخ الآكث وعق خطأ الأنته أدوأ حض المتا الم فعشة وا يفيك المتفكة افاحقكتين لغنة افافتنى وفئ حديث اخوس احقار بالخينة أكلة معة بَلْنُهُ صَيِيقًا لِجُلِ مِنْ عَبُ إِنْ عَلَى وَعَ مَعَكُم لِيدِ مِنْ لِلْمُنِدِ الْحِيْرَةِ عَلَى مَا مَعَ ال الصَّلَةِ فِيهُا حَيِّمَ الْعَمَّةُ وَالْعَيْمُ الْمَتَعَ الْمُتَعَ الْمُتَعَ الْمُتَعَ الْمُتَعَامِينَ الْمُتَ أحقكة بالفيع مشائ غرفية وأفرج وهي الغراض من المفتعودي حديث عاقيف نفيف على على ويع الأرض مُعَاكَتُ أَكُلْهَا والمنتَّفُ لِالفَيْعِ وَسُكُوبِ المَكَافِ اسْمَا لِمَاحِيُّ لِيَالِغَيْمُ الْمَشْلِدَ فِي الْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ فِي الْمُعْلِدُ فِي الْمُ اتَّهُ الْمُرْبِحَنِظَتِ الْمَدْسَ وَسُرِيتُ مَنَّا الْمُلْزُثُمَّ فَالْتُ حِيْنَ الْحَسَّتُ خَلَيْتُ حَنِ الْسَكَ مَا لَعُهُا وَالْمَادُ مَا فَعَ الْمُعَلِيْدِ مِنَ الْمِلاَدِ مِنَا فَوَلَا أَيْفَ امِنَ لَكُونَ فِي رَفِي حَدِيثِ الْمِنَا لَعُرافِقًا كُولُ الميمتا ومَوْسِي لَمُ يُهِيدُ مِن المَامِعَ وَالْمُشْرَيْقِ وَمَنْ لَهُ لِلْمَرْمِيثُ الْعَرْجُونِ الْمُحَاسِكُمْ حُوَانَ يَكُونَ للرَّجُ إِعَلَىٰ الدَّهُ لِجَرِّتَ خَيْعَانِي النِدِ عَنَ الْحَجِّرُ وَغِيرَكَ عِن اعْزَمَنَا أَيْدُ سُعِي مُوَاكُلَةً إِلاَنَ حَكُلَّ

و معان و ناد و المعان ا

وَإِحِدِ مِنْهُمَا مِنْ حِلْ لِمُسْاحِبُهُ الْحُرْفِظِيةِ وَفِي حَدِيثٍ عُمَنَ لِيَغْرَاتَ أَحَدُ هُوَا خَاءُ مِنْ الْحِكَة اللُّهُ مِنْ تُرَوِّدُ إِن لا الصِّانَ و الأَحْكَالَةُ عَمَّا عُلَاقِدَةً وَقِبِ اللَّاصَ فِهَا البِيلَانِ مستهم العَمَا الْجَابُ وَكِنَّهُ مِنَا وَقَيْسًا كِي النِّسَائِلُولِية حَدِيْثِ لَدُلَعَ جَعِ الرُّحَا وَلِنَا حِنَ وَالْأَلُولَةُ آمَهُ أَمَا إِمُعَدَّ قَلَ مَعْدُ عَلَى مَعِنَهُ الْعَيْمَ هَلِهِ الشَّلَاءُ وَلَا يَاخُن مَا فِي الْقَدَقَةُ لَا تُعَاخِيّاتُ المَانِهُ وَالْمَصْوَادُ الْنِي أَنْتُمَ لَي أَلِي عَلِي وَيِولَ فِي الْمُعِينَ وَالْهُ وِمَدَّوَا لِعَامَ فَي الْعَيْمِ قَالَ بوهيدين والدي تروي والتهد والمعدالة والمالا عيناد المحدكة منقال حداا كيدك المَسْدِ وَالدِّبِ وَالنَّا هَذِهِ فَالْهَا لِأَحْقَ لَتُوفِ جَدِيْثِ النَّيْ وَالْنَصِينُ فَلَا مَنْ مَنْ دُولاكُ أَنْ تُلُوقَ أَكِلَهُ وَشَرِيتِمُو الْأَحِينَ لُ وَالْفِرْيَبُ الَّذِي فِمَّا حِبُّكَ فِي الْأَكْ إِذَا لَشَقّ وَفِيَ \* أَعِرْتُ بَعَرْبَةٍ مَا حَقِلُ العَرَى عِي المَدَيَنَةُ آيَى يَغِلُ اَخُلُهَا وَحَعُولِا فَصَامُ مَلا شَلْعِ عَلَى عَبْرِهَا بِنَ الْمُرَكِ وَيُنْصَرَا للَّهُ دِنْمِنَهُ مَا غِلْهَا \* وَمُعَتَدُ الْرُكِ عَلَيْهُ وَلُعِيمَ مَ اتَاعِا فُمَا أَخُلُونَكُمُّ وفيه عَن عَبْرِي عِبْتَ وَمَا حَقُل حِينَ عَيْنَ الْجَلِمَا الْأَكُول الْمَعَيْدَ وَالْحِلُونَ الْمُلْوَكُ عِمَالُوا أَمْوَالَ الرَّعِيَّةِ لَعَدَمُا حَكَمَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامَّةُ الْمُلَامِّقِ الْمُعَامِّةُ الْمُلَامِّقُ الْمُلَامِّقُ الْمُلَامِّةُ الْمُلَامِّةُ الْمُلَامِّةُ الْمُلَامِّةُ الْمُلَامِّةُ الْمُلَامِينَ مُلْكِعِيدُ وَوَقَيْلُ أَفَا الْمُلَامِينَ مُلْكِعِيدُ وَوَقَيْلُ أَفَا الْمُلَامِعُ وَلَيْمِيلُومُ وَقَيْلُ أَفَا الْمُلَامِعُ وَلَيْمِيلُومُ وَقَيْلُ أَفَا الْمُلَامِعُ وَلَيْمِيلُومُ وَقَيْلُ أَفَا الْمُلْكِمِينَ وَلَا مُلْكِمِينُ وَقَيْلُ أَفَا الْمُلْكِمِينُ وَلَا لَمُنْ اللّهِ وَلَيْمِيلُومُ وَلَيْمِيلُومُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهِ وَلَيْمِ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُلِيلًا لَمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلِيلًا لَا لَا لَهُ مِنْ لِللّهُ وَلِيلًا لَمُ اللّهُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَمُ لِللّهُ مِنْ لِللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَمُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُولُ وَلِيلًا لِمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ مَّا كُولِهِ مِنْ مَا سَهِ مَنْ مُ فَأَحَكُمُ مُنْ أَيْ مِنْ أَيْ مُنْ فَيْ مِنْ الْاَيْمَا الْمُحِيدِ إِن وَحُمُ الْبَاعِدُ فِي مُنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُمُ الْبَاعِدُ فِي مُنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُمُ الْبَاعِدُ فِي مِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ الْبَاعِدُ فِي مُنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ الْمُعْلِقِينَ مُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ الْبَاعِقُونِ فَي مُعْلِقًا لِمُنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ الْمُعْلِقِينَ مُعْلِقًا لِمُعْلِقِينَ مُعْلِقًا لِمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ اللَّهِ وَلِينَ عَلَيْ مُعْلِقًا لِمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ الْمُعْلِقِينَ وَمُعُمُ اللَّهِ وَلِينَ عَلَيْ مُعْلِقِينَ وَمُعْلِقِينَ وَمُعْلِقِينَ وَمُعْلِقًا لِمُعْلِقِينَ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَلِينَ عَلَيْهِ وَلِي مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُؤْمِنِ مُنْ اللَّهِ وَلِينَ عَلَيْهُ لِللَّهِ وَلِينَ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَلِينَ عَلَيْهِ وَلِي مُعْلِقًا لِمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمُعْلِمُ لِللَّهِ وَلِينَا لِمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ عِلْمُ مِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلَقِينَ وَالْمِنْ مُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقِينَ مِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلَى الْمُعِلَّقِينَ وَالْمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلَقِينَ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِقِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُ عَدِينَ الْمِنْ يَشَقُّ إِ عَلَى الْمُحِكُمِ مَا الْوَقَاعِ وَمَنَاءِتِ الشَّعَيْنِ الْمَحَامُ بِالْكَفِي عَمْ الْمَاتِيُّ نُعْرَجُ الرِّحَامُ عَلَىٰ حُبِرُ وَالْأَكُرُ عِلَى أَحَامِ وَفِي حَدِيْتِ آبِي هُرُونَ وَإِذَا صَلَّ لَحَدُه مُ وَلَا أَمُ يَكَ عَلِمَا كَنَتُ يَدِّهُمُ الْجُعَنَّانِ فِي أَصْلِ لِيَحْدَنُ وَرَقِيْلُ مَيْنَ الْعَنْدُ وَالمَنْدَيْنُ وَالْمَصَافِينَا وَمَلْكُولًا حَدِيثِ المَعِبِّ فَإِخْرَ الْمُأْحَكَمَ وَلَنْ وَرَدْ حَتَى ذَكَتَ المَوْضِع بِعَيْنِيهِ فَ أَمَا الْأَدْ حَتَى مَا تَعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْعُنَّمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمَ الْمُعْتَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّلْ سَّفَاتِيةً فَحُومِمًا يُسَّبِّ مِهِ فَكَنِي مَهُا إِمَا وَمَثِلْهُ فَوَلَهُ وَإِلْفَيْرِ وَإِنْ مُرْالِعِمَا فِ مِنْ مَ لَا فَالْمِدَ لَّامِنْ دِي إِجَامُ لَلَّهِ كَأَا لِيكُا مُثِلًا كُالنِّهُ قَالَ الْمُ فِيدُاذُ النَّاسَ عَالَمُوا عَلَيْنَا إِلَيْنَا وَاجِدُ الْمَلْمُ النَّهُ وَالْكَيْرِ التَّوْمُرَعِبَمَّ عُونَ عَلَى عَلَى النَّالُ وقلِ تَالَبُولاكِ يَعَمَّعُوا ومنه حَديث عَدالِيَّ سِعَبُرو حيْن ذَكَرًا لِكُمْسَحُ فَعَالَ مِنْهَا اَعْلَمَا الْإِللَّا لَهُ لِمَهُ هِيَ الْمَاعِنَةُ مَا عُودُ مِنَ التَّالِّبِ الْيَعْمُ كَانَهُ وَيَعَقِقَ فَالْمَاعُونَ فَالْمَاعُونَ فَالْمَاعُونَ فَالْمُعَالِمُ الْمُعْمَى التَّالُّذِي الْيَعْمُ كَانَّهُ وَيَعْمَى المَّا الْمُعْمَى المَّالِمُ المَّالِمُ المَّاعِدُ وَمُعْمَالُهُ المَّالِمُ المَّاعِدُ وَمُعْمَلُهُ المَّالِمُ المَّاعِدُ وَمُعْمَلُهُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلَّ المُّوالِمُ المَّالِمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المَّلَّمُ المُعْلَمُ المَّلَّمُ المَّلِّمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ ٱنْ اللهُ وَقَلْ تَعْكَرُ مِن الْجَدِيْثِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ النَّهْ مَنْ عَفْقِ بَوْمَ الشُّورَ كَا وَلا تَوْلِدُ ال سُيُوكُمُ عَنْ أَعْدَا لِكُمُ فَتُولِينًا آعْمَا لَحَمُ آئِي سَعْصُوهُمْ أَيْمًا لَا لَا لَيْدَ وَأَلَّدَهُ فَي الْمُعْلَدُ وَمَلَا وَلِهَ وَلِهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُتَدِينَ لَهُ لَهُمَ اللَّهُ مَا الثَّا بِيَسَةُ لِلَّا فَ هَذَا المُعَانِينِ وَالْمُلَّمَةِ الثَّا بِيَسَةُ لِلَّا فَهُ هَذَا المُعَانِينِ وَالْمُلَّمَةِ ا ومَعْنَى لليَرِيْثِ الْمُعْرَمِقَانَتَ لَمُعْزَافِمَا لَ فِي للبِيسَادِمَعُ النِّي مَعْلِيا لَقُوعَلَيْدِي كُم فَأَيْدُا اغَدُ وَالْمُيْوَفَهُ مُ وَتُوحِقُوا الْمِهَاجَ النَّصَوا أَعْمَا لَمُعْرُومِنهُ حديث عُمْرُاة وَحُلَّا قَالَ لَمُ الْتِي اللهُ مَقَالَ لَمُوسَجُلُ اثَا لِتُ عَلَى آمِيلِ لَمُوسِينُكُ اي انعتِله بِلَيْكَ وَتَقَعُمِنُهُ وَتُنَوِّعَنُهُ مَا أَسَلَانُهُمَا فينود خداكة فع أَشْبَهُ عَا أَوَا لِرَجُ لِم وَهُونِ فَوَلِم مُوا لَحَدُ يَنِينًا أَنَّ الدَّاحَلُوكَ الْخَالَا

أَكُمُ

ا آلة الت

ألَتَ

قَالَ إِنْ الْوَالَّهُ فَيْدُ نَفِيكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمَنُ فَوْسُ الْعَرَبُ أَلْتُكُثُ اللَّهِ الْأَفْعَلْتَ كَدَامْعُمَّا وَ فَكَدْ تَكُ مِاللَّهِ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْتَهُ الْمِينَ فيسهِ الْلَهُ مَوْنَا نَعَوْدُ مِكَ مِنَ المَ لَيْنِ فَ وَإِنْعِلَاجُ العَتْلَ يَنَالُ ٱلِنَحْ مُنْ مَا لَىٰ مُن وَقَالَ الْمُتَنِيقِ عَلَيْنِا نَدُّمِن فَوْلِهِ وَلَا مُنَالِقُ وَلا يُوالنُّ مِنَعَلَّا وَابْ الأسارِي فِي دُلِكَ \* وَفِي مَالِدُ عَرَبْ مِنَا فِي مَالَا عَرْبُ فِي مِكَالاً عَدِيثِ عَمْدِ مَكْ وَانَا لَهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالمُلْلِ ومنه حاريد الحقاء شمام المؤلف فاويه ترو فيحك يكاب عتاق وقد علي فُونَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَن المَالِمُ لِللَّهُ إِلَا اللَّهُ المَاسَعُ المَلْكَافُ العَمْلُ وَالْإِمَّامُوعَان عَاشِمُ مِن عَبْد مَنَا فِي الْمَعَنَ مِنَ لَلْمُؤَكِّ لِفُرَاشِ هِبُ \* اللَّهُ مِّرَانًا نَعَفُدُ مِكَ مِنَ الْمَلْقِ هَلِلْجَنُونُ لِفَالُ ٱلقَالِيَّهُ لَهُ وَمَالُوْقَ إِذَا اَصَامَهُ مُنُوَّتُ وَهِنَا اصَلَهُ لِلْوَلَقُ وَهِيَ الْمُوَّنِ فَيَالِمُ ويُنْجُونُ أَنْ يَكُونَ مِرَالِكُرُهِ فِي هُوَ لِيَعْضِ الْرَبِ الْفَالْرَجُ لَمَا لَكُ أَلْثًا فَهُوَ أَلِقَ إِذَا الْمُسْتَعِلْمُ الْمُ مالكناب ودالم القنيق فقوت الولق الكرب فابن ل الواؤكني وقد احت عليه بكليافي ٧ُنَّ الْمَالَ الْهَنَةِ مَا لِخَافِ المُعْنَى عِيلَا يُعِمَّلُ اصْلاَيْقَاسُ عَلَيْهِ قَالَمَا يُتَحَكِّم بِالْعِجَانِيةُ وَيَرَةً الكُنْ الله الله المات ألَقَ وَالْقَ وَوَلِقَ مِنْ حَدِيْثِ زَوْدِي حَادِفَةً وَامِنْ مِوْعَيَّم \* ٱلكِنَالَةَ فِي وَإِنَّ لُنتُ نَائِيًا ﴿ فَانْ فَعِلْمِنَ الْمُنتِ عِنْدَالْمَناوِدِ هَافِ مَلَّغَ عَالَيْهِ مِنَ لَلَا لَكُمْ وَالْمُا لَلْهِ وَهِيَ الرِّيَّا لَدُّ وَبِهِ عِيمَ رَبُّكُمْ مِنْ أَيْعَمُ وَفُنُوطِكُم إِذَ لَهُ مَنْ الْعَنْقِط وَيَعْنَ رُالْنَا اللَّهُ وَمِن مَفِع الصَّوْبِ والرَّكَ الْمِيَّالُ أَلْ مِثْلُ اللَّهِ عَامَالِكُ مُنْدِدِ المُدِّدُنُونَ مِعْ وَالمُعْدُ بكشرالهنترة والمعتفظ عنداكفل اللغقة الغفرة فاقتشه بالمتاجرة وفي حيث الصداب لْلَاعُرْضَ وَلِيْدِ عَلَامُ مُسَّبِلَة قَالْسَدَانَ هَذَ ٱلْيُونِيَّةِ مِنْ إِلَى أَيْ مِنْ رُبِّيدَةٍ وَالْآلُ مِالْعَكَفَرَ عُوَالَّةُ تَعَالَى وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّرَجِي مِنَ المَصْلِ اللَّه عَامِنَهُ الْعَالَ وَوَيْلَ اللهُ النَّفَ مُوالِمُ إِنَّهُ فَيْكُونَ الْمُعْنَى أَنَّ هَلَ الصَّلَامَ عَبُومَنا إِدِيرِ عُنْ مِنا شَبَّ عَلَا فِي وَالْإِدِ لَا ا بَنْنَهُ وَمِنِ الصَّلَاقِ وَمِنْهُ حَلِيثَ لَمِنْطِ الْمُثَلِّ مِثْلُ لَكُولِ الْمَاكِينَ فِي مُرْدَ لِكَتْ وَالْوَحِيَّتِيهِ وَظُلَرَوِ إِنْ مَنْ مُن الْنَ يَلُونَ فِي عَلْمِ اللَّهِ مِنَ الْإِلَى العَمْدِ وَمَسْدَ حَلِ يُسِتُ الْمُهُمَ فِيع وَفِي لِإِلِّهِ عَنِهُ لِللِّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِدُ وَالْمَا وَعَيْدُ الْمُعْلِدِ وَالْمَا وَعَيْدُ المُعْلِدِ وَالْمَا وَعِيْدُ المُعْلِدِ وَالْمَا وَعِيْدُ المُعْلِدِ وَالْمَا وَعِيْدُ المُعْلِدِ وَالْمَا وَعِيْدُ وَالْمُعْلِدِ وَالْمَا وَعِيْدُ وَالْمُعْلِدِ وَلَيْكُولِ وَالْمُعْلِدِ وَلْمُ اللَّهِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِيلِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعِلَّذِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعِلَّذِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعِلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعْلِدِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ اَيْ عَيْشِلُ الرَّجِلِ فَيَالَوَفَآ فَالْمَعْلِهِ وَالْالْ الْعَرَامِةُ أَيْصًا ومنِ محَلِيدُ عِلِيتُونُ العَفْ وَيَغِظُعُ الْإِلَّ وَيُحْدِيدُ عِالْمُعُدُالَةُ اعْرَاتُ سَالْتُ عَنِ الْمَثَلَة تَعْيَاعُوا لَسُهُ الماعَالِيَةُ وَرَيَعَ وَ بِهَدَاكِ وَأَلْتَ وَحَلْ رَي المَوْلَةُ وَلِكُ فِي الْمُؤْرِي مِن الْمُعَانِيَاتِ مِنْ الْمُعَدَ المعتقدة وَوَعِي بعَمَ المَعْنِ إِنَّهُ الْمُتَفِد إِلِهُ أَيْ طُعِنَتُ بَلَّالَةٍ وَفِي لِلْرَبُّ الْعَرَاضَةُ النَّفَ إِد فِد ذِكُمُ لِأَلْهِ وَفِي لِلْرَبُّ الْعَرَاضَةُ النَّفَ إِد فِد ذِكُمُ لِأَلْهِ كِلَّا لَهِ إِلَيْهِ مِنْ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ المعترة وتشغيف اللاع الموقة عرف عن يبين الإمام بعرفة فيسب متبا مرح للاكتفي عق المستدر الماني يَتَعَلَىٰ وَمُعَالُ ٱلْمُعُرُجُ وَمَلْفِسُحُ وَٱلْفِي وَالْفِي وَالْفُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِ مَا فِعَدُ لَمُ مُعَالَمُ مُلِعَ فَي الْمُعْمِعُ مَلْ مُعَدِيدٍ

اً الْشَ سُكانَة

الف التَّالَفَ"

الغري

ألمق

الُكُ

र्वा ।

·斯林

النعوج

A ST

وكثيب بن الوترد إذا وقعَ العَبْدُ فِلْلَمَانِيِّهِ الزَّمَّةِ وْ هُوَمَا حُوْدٌ مِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِذَّا يَعَرَّقَ بُرِيدًا دُاوَقَعَ الْعَبُدُ فِي عَالِمَا لُ المُوَيِّيَّةِ وَخَرَفَ وَحُمَّهُ إِلَيْهَا الْبُعْضَ النَّاسَ \* التَافَقَانُعُونَ وَلَا لَمُ مَنْ فَالَّانِ وَفِي مِنْ إِلَّا لِتَنْهِ مُقَالُ أَلَى مُوك اللَّا وَمَا إَن سَأَلَى مَا إِنَّا له الْحُدَيْدِهُ وَبِلَّ الْمُنَّا لِيْنَ مِنْ أَتَّتِي يُعْلِي الَّذِينَ يَعْد نُلاَ تَنْ فِالْعَنْدُ وَفُلاَتُ فِي التَّانِ وَكُنْ الْكُنْدِينَةُ لَلاَّحْرِ فِي الْمُتَاكِّي عَلَاللَهُ وَعِيتَ الْتِلْكُ الني عَلَيْهِ التّلام أَلَى مِنْ لِعَالَيْهِ سَهْ وَإِلَى حَلْفَ لَا مِنْ خَلْمَ لَهُ وَالْمَا عَدّاهُ مِنْ حَلاّ عَلَا لَا مَا الْمُعَنَّ وَهُوَ الْمُنْ اللَّهُ وَلِهُ وَهُوَيَ عَدَّى مِنْ هِ وَلِلْالِبِ لَكُوهِ فَي النِفْ إِحْكَامٌ فَنُفُ لَا يُتَكَّىٰ ائلًا ذُوْفَقَاوميه حَدِيثَ عِلَى لَبْسَ فِي إِلصَلاَح اللهَ أَيْ اتَّ المِيكَةُ وَإِمَّا يَكُون فِي المَتِوَادِي ٧ِنى الرَّخِي وَالثَّفْرِهِ وَفِي حَدِيثٌ مُعِلَى وَمِنْكِي وَمِنْكِ وَكُاتُونَ وَكَاتَوْنَ أَيْ وَكَا اللَّهُ مَا ٱلْوَّهُ آيُ مَا أَسْتِهِلِيْحُهُ وَهُوَ افْتَعَلَّتُ مِنْهُ وَالْعِيدَ أَوْنَ وَوْفِهُ لِأَدْرَيْتَ وَاللّ مَهْ وَقَدَّا مِنْهُ حَكَّاتُهُ ذَهُ عَاعَلِنَهِ وَيَعْوَرُ أَكْ يَحُونُ إِحْبَادًا أَيْ لَوْيَعَمُ وَلَوْ يَعْقِرُ مِنْ ٱلْوَصَادَاتُكُمْ عَاسِهِ المنظِّلِينِ وَوَاهُ إِبَرُهُمْ مِنُ فَرَانِي وَلَا أَلَ بِوَزْنِ عَالَ وَفُيْرَ بِعَنِي وَكَا أَلَ بِوَزْنِ عَالَ وَفُيْرَ بِعَنِي وَكَا أَلَ بِوَزْنِ عَالَ وَفُيْرَ بِعَنِي وَكَا مَهَمَ ٱلْمُسُدِّدِ وَالْتُعَفِّقُلْدَيْهَالُ الْكُوالِ عَلَى الْدَاقَصَر وَتَوَتَّ الْمُعَدُ ومِنْه لِلْمَانِثُ مَامِن وَالْ الْمَا وَلَذُ بِهِالْمَنَانِ بِطَا لَنَهُ تَالَمُهُ بِالْمَرُونِ وَتَنْهَاءُ عَنِ لِلْتَحْقَنُ وَبِطَافَةٌ لَا تَا لُوهُ خَبَالًا الْأَنْ تعَيِّرُ فِي افْنَادِ حَالِيهِ وَمَنْ وَالْجَ عَلَى قَالَ النِي مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنا لِمَا طُهُ مَا يَتَكُارُ فَيَا ٱلوَكُكِ وَلَنْهِ يَ وَحِيدِ فَإِلَا الْمَبْتَ لَجِي خَيْرًا مَعْلَى آيُ مَا فَقَرْتُ فِي أَخِرِكُ وَأَخرِي و تَفَكَّرُوا فِي أَلِهُ الله لِهِ الْإِلَّالَةِ تَزَاَّ العَيْدِوَ التَّعَيْرُ فَقُلْ مَكُنِدٌ الْعَهْزَةُ وَهِي فِي الْجَانِيثِ كَيَاءَةُ هَرِي حَيضَةِ أَخُل طَّالُوَّهُ مُوَالْمُودُ الَّذِي يَنَعَلَّهُ وَتُفْتَحُ هَنَوْتِهُ (فَهُمْ رَبُّهُ أَفَ عُمَرُ انَّهُ حَالًا يَسْتَغِيلُ مِالًّا لَقُونَهُ خَرَهُ مَاتَاؤِدَ فِيهِ نَدْمَا أَجْعَانِ جَلَّ وَمَعْتِمَاما لَيُوالِهُ حقالغمين والقرين وأي حيبيث الغنم الجابخة والأليبة وفق طرف الطَّاةِ وَالْمِيفِ الْقَعْلَمُ وَوَلَيْهُ الْقَالَمُ وَوَلَيْهُ الْعُولِيثُ نَعْتَلْمَ إِلَيْاتُ فِينَا دَوْسِ عَلَى ذِي النَّامَة وَ دُوَّ النَّامَة وَبُونَ عَانَ فِيومَتُمُ لِهُ بَشْتَى الْمَلْصَدُّهُ ٱلْاَدَادُتُومُ الشَّاعَةُ حَتَّى يَهِ مِعَدُوسٌ عِنَ الْإِمْلَامُ فَتَطَّوْفُ إِنَّا وَهُ إِلْهِ وتَضَطِرْبُ أَعْلَانُهُ وَعُلِما تُعَيِّرُكُمَ الْمُتَعَلِّدِينَ الْعَاجِلِيّةِ وَفِيهِ لا يُعَامُ الرَّخَلُ وَتَعْلِيّهِ

وتشم

مَتَّىٰ يَنُوْمَ مِنْدُ إِلِيثُ لَفْيْدِ أَيْ مِن قِهَ إِنَّفْنِيهِ مِن غَيْرَاكُ إِلَّا عَلَيْهُ وَفَرْهَا مَكَ سُكُمْ اَ مُناعِفْلِسُ فِي اللهِ وَيُزْفَقِينِ لِيَهِ وَسَعِيدِ وَسَعِيدِ وَسَعِيدِ لِلْعَ وَلَيْسَ لَيَطِرِدَ وُلِالْكَ إِنْكَ مِنْ عَمَا يُعَالُ الطِّرْيِي الْطَرْيِقَ وَيُبْعَ لَ بَيْنَ يَرِي الْمُكَالِّ وَمَعَنَاهُ لَ وَابْغُلِهُ وَمَكُنْ مُنْ لِلْنَاحِينِدِدِ فَ حَدِيثٍ عُمَى آنَهُ قَالَمَ لِاسِ عَيَّا مِنْ أَلْزَقَا يُزْلُ فَوكَ وَهُوَا لَيْكُ فَيُ الْمُعَاكُمُ ا فَمَا تُرَاقُهُ هُوَيَسِ فَيَ أَغْمَلُتُ مِو إِلَيْكُ أَفْخُلُوا فِي الْمِكَ وَمِنِهِ حَلِيْكُ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ عَلَيْلِينَ الْمُعَلِينِ اللَّهِ عَلَيْلِينَ الْمُعَلِينِ اللَّهُ مُلْكِلِينَ الْمُعَلِينِ عَلَيْلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعَلِينِ عَلَيْلِينَ عَلَيْلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَى الْمُعِلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِينِي الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِ زَّاقُ مِنْ قُوْمِينَ عَمَّ مَنْ مَنَا لَمَ اللَّهُ عَوَالِيكَ أَنْ مَنْ فِي النَّكَ وَالْحِمَّ مَا يَعْلَقُومِنَ الْكَابُيُّ وي المِن يُكِّ وَأَلْمَ عَلَيْ لَيْنَ آلِينَ آبَ لَيْنَ مِمَّا يَنَعَبُ مِوالْكُ كَمَا يَغُولُ الْخَوْلُ الْحَ وَالْمِكَ أَيُّ الْبَعَامِ وَابْتِنَاكِ إِلِكُ وَفِي حَدِيْدِ الْبَيْنِ أَنَّ الْبَيِّ مَا لَمَّا لِكُ عُلْ مَا إِنَّالَ عَلَمَا عِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا إِلَّهُمَا لَا بُذَهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا بُدَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا بُدَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَا بُدَّ إِلَّا لَا لَهُ مَا لَا يُمَّالُونَا لَهُ مَا لَا يُمَّالُونَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ م المنتب وشكوه الون موسية المتنبع وشكوه اللام وعيم المياء غُلِيْنَا فَتَعَمَّا المُنْلِقِ وَمَعَوْمًا الْمُسْطَاطِهِ فَأَسَا البِّونُ بِالنَّا المُؤتَّمَ فُلَّا بالغيج أَعَيْنِ الْغُلَاكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةِ وَالْعَصْرُ الْمُدِّدُ وَقَلْتُغَرُّ الْعَامُ مَا مُنَوِيِّ مَنَحَ إِلَى إِيدِاتَ اللَّهِ مَنْ الْمُنتَى فَلَا امْتَ فَيْهَا وَاغْلِلْي عَوالْمَلِّدُ والمتحديد امك متالي لاعبت فيها وقالطف وغيم المعتاد لاشك فيها فالارتهاب الد مِن مَنْ إِنْ إِنْ الْعَالِمُ فِي وَقِيدًا لَلْفَالِ وَمَا يَرْمَا مِن مَنْ وَمُدَا لَمُتَ الْأَمْتَ لَلْ فَرَ فيذ علمنا المفلق والمنكث وفينا معناه كاحتياد مفيقا وكالبن وأسين مرتمة النوعات بالدامن فَفْله عِنا تَهْ فَلاَفْ سَنُيِّلْلاَ أَمْتِ فِينْوْآيِ لا وَهْنَ فِينِهِ وَلا فَتَوْرَ عِلْ عَانِف ابْنِ عَبْ إِنْ حَتَّى اذاكات بالكُّدُيْدِ مَا يُنِي عَشْعَاتَ وَأَجَ كِهِ أَتَحَ بِعَيْمَتَيْنِ وَجِيمٌ مَوْضِحٌ بِيْنَ مَكَةً وَالمُنِ يُعْفِي حديث المتاج كاللعس ما أمالكا كال سَنعاد علا في مم الكاد الدولا المناكة في خطافيد وَلِلْإِنتَ إِنِهِ أَمْنَهُ إِنِهِ مَوْلُهُ وَمَوْتُهُ وَالْمَدُ الْعَالِيهُ وَلِي حَيْدُ لَكُالِ مُعْدَةٌ مَامُورَةٌ هِي العَظِيرَةُ اللُّفُ إِذَا لِنَتَاجِهُ بِمَالُسا مَرَحُمُ الْمُدَفَّا مِهُ الْفِحَةُ وَا وَفِيهِ لَفَنَّا يِسِما مَهَا فَمُ عَامُورَةً وَالْمُ فَهٰى مَثَوَّعَ فَهُ وَمِن هِ حَدِيْدِ فَهِ إِن سَفْيًا فَكَلْقَدْ أَمِرَ آمُزَانِنِ النِهِ حَلَيْدَ ذَا فِي كُنْ وَالْفَعَ طَانَهُ لَيَعِي الني صَالَةَ عَلَيْهِ وَسَهُ ومِينَهُ الحالِيثِ أَنْ مَهُ وَقَالَ لَهُ مَا لِي إِذَا ٱوْرَكَ مِا مَن عَقَالَ والْعِيَامُ ا أَيْ يَرِيا عَلَمَا تَوَى وَمِنْ حَلِيدُ السَمْعُودِ كَا تَعْولُ فِي الْحَاجَلِيَّةِ فَذَا مِنْ مُؤافلا فِي اي كُثُرُوا وغيدا ميري من الملا فكتجب أي مناجه الزي وَ ملى ومع لأن فن فت إلى الما ومراد وَمُوَّامْوَتِه وَالْ الْمُعْرِكُ وسِم حَونِ فَيْ الرِّجَالُ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ الْمُلْكُمُ الْمُعَالَمُ الم شَاوَى نَفْشَهُ وَازْتَايَ عَبْلُ وَاقْعَةِ الْاَئِيمِ وَقَبْ لَكُوْلُهُمْ الَّذِي بَعِثُوماً مُوكِنِهُ كَوَمِنْهُ الْحُنابُ الْ حُولا يَامِّنُ مُنْدِدُ الْفِي لَا يَا يَنِ مِنْ لَي مِن ذَاتِ نَفْسِهِ لَدُ وَنَيْفًا لَ لَعِكُ إِمَنْ فَعَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ لَدُ وَنَيْفًا لَى لَعِكُ إِمَنْ فَعَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ فَعَلَا مُنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَا مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مُنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَى فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَى فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَى فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَّا مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَّ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعَل

أقبضن

أليك

آم<u>ت</u> آمت

أَنْجَ اَمَكِ

أكسك

مَثَاوَرَةِ إِيَّرَكَانَ نَعْتُهُ أَمُ لَنَكُومِ فَيْ فَايَتُرَحَ أَيْ أَخَاعَهَا وَفَيْدِهِ آمِرُهُا النِّنَاكُ فِي أَفْدِمِينَ آيُ سَاءِ رَفِهُ فَ فِي تَرْدِينِهِ فَ مُونِينًا لَ فِي كَالْمُرْتُهُ وَلَيْنَ بِنَعِينِ وَهَدَا أَمْنُ فَلْبٍ وَلَيْسَ بِوَاحِي الله المعدل المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد والمعدد عُلِنَ فِي ذَلِكَ مَنْمَا لِغُمْ مِنَا لَوْهِ إِذَا حَنَاقَ بِالْجِيْعَا وَمَنِيهُ حَوِيْشُانِ عُمَنَ أَمِرَةِ اللَّيْنَاكِينَا فِينَا عِنْ عُوَمِنِ جِهَيًا شَيْطَا لَهُ لَنُفْسِهِنَّ وَهُوَا ذِي لِلْأَلْمَةِ وَسَوْقًا مِنْ وَقَعِ الرَّجَتَةِ لَلْهُمَّا ا ذَا لَمَ كُنَّ بِرِينَى الْمُمَّ إِذِالْبَنَاتُ إِلَىٰ الْمُعَمَّاتِ ٱمْبَرِلُ وَفِي شَمَاعِ فَنْلِينَ أَنْهُ الْمُؤْكِنَ الْمَنْ الْمُواتِ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَدُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا حال المنتها المعافية فأبيها أمرا لايصلخ معما تبكاج من عِلْهِ يَكُون بِعَا أُوسَيَب كَنْعُ مِنْ فَعَا عَقَّا لَكَاجُ وَعَلَيْ فِي مِنْ هَذَا تِتَاقُلُ قَوْلُهُ لَا ثُوَيَّةً ۚ الْكُنُّ لِأَمَا لَا يَعَا فَلَيْتُمَ التشنع بالادن وتطيع الزغبة فالتكاج فيتنتذل سلك تناعل بما حاقة الدينة الوقا وَغُولُهُ وَجَعِ يُتِ آحَوا لِهِكُنُ تُنْتَأَكُونَ وَالْمَيْعُ مُنْتَأَمَعُ لِاقَ الدِدْنَ يَعَرَفُ مالشَكُوب وَالْأَمْمُ لِيَعَلَمُ لَّلْهِا لَنَّكِي ومِينَةٌ حَدِيثُ المُتَعَةِ فَامْرَتُ نَعْتَهَا أَيْ شَاوُزَتْهَا فَانْسِمَا مَا فَعَا ويُهُ عَيِيْتٍ حَبِيلً امّاا قَالَمُ إِمْرَةً حَسَلُعْمَةِ الكَلْبِ النَّدُ للإمْرَةُ مِا لكُفْرَ الْمِمَارَةُ وَمَنْ مُحَايِثُ كَلْعَةَ لَعَلَقَ مَنَّا ثُلُكُ الْمِرَةُ ان عَيْك وج حَدِيثِ المَعْرِسِ فَلِكِوالسَّلاَّمُ لَعَنْ شِينًا اصْحَام لَا مَهِ الْعَرْدِ الْعَطْيِبُ الشَيْعُ وَهَيْلُ الْعِجَبُ وَسِهُ حَدِيْثِ النِ مَسْعَوْدِ الْعَثْنَا بِالْعَجْ وَاحْمَلُوا مَيْنَ حَتْرَوْ لَيْنَا وَمُ أَمَّا يَرَاهُ المُمَا وَقَالِكَانَةُ العَلَامَةُ وَحَيْدَ لَهِ لَمُ مَا نُحَمُّ الْإَمَا وَهُ وَمِنْهُ الْحَلَامُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُومُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلُومُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ حدثت اجمع الشلام من الطخ إمر الأواحك أنتن الإيرة بكن المتم وتقد واللهم قانيث المارِّ وَهُوَ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الرَّاقِ الَّذِي مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْ المتينة فَقَدْ تُعْلِقُ الْا مُرْجُ عِلَا لَيْهِ لِ وَالعَالِالْمُالِعَ لِمُ يَعْلَلُ مَعْلَا مُرَدُّ وَالْإِمْ فَا المُعْتِ وَكُنِي مِنَاهِنِ المَوْلَةِ حَمْدَاكُنِي مَنْهُ الْمُلْوِدِ فَهُ فِي خِيثُ أَمْرَ لَمُوسَعِّعِ الْهَمْرَةُ وَالْمُهُمْ وَهِيعٌ مِرْدِيّاتُ عَظِمًا نَهُ مَن ﴿ النَّهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعْتَع بُعَادِب وَسِنْ إِلَا الْمُسْتَعَبِّلاً وكانتن إمتعة الالمرتبعة وحشر العسمة وتسفيد المنج الموي لازاي الدعفة ي المعكل كالمحا في المد والفقافين وللباكفق وكفاف ويعاقع أبطا ولايفا للائلة اقعة وعنه فتدام ليت لانداك كوت إِنْعَلُ وَصَفًّا وَقَهُ لَهُ وَالَّذِي يَتُولُ لَحِكُ لَا خَدْ أَنَا مَعَكُ وَمِنْ مُ حَدِيثِ إِن مَنْعَوْدِ كُا كُونَ أَحَدُ كُمْ إنَعَةً عِنِ لَوَمَا لِلامَعُ فَقَالُ الَّذِي يَبْقَلْ أَنَاعَ النَّاسِ فِيتُ إِلَّنْ قَالَعُنْ كَا أَمَّ الْمَاشِي إِنِهِ أَيْ يَعْمَعُ عَلَمَتِهِ وَإِذَا فِيسُلَا مُلِكَ يَعْ فَيَ الْمِي الْمَا حَكُلُ عَبِ وَآدِ احْسِلَ اللّهُ فَيَ الَّذِي بِعَعَ عَنْ لَهِ وَوِيدٍ حَدِيث مُا مَدًا فَي أَمَّ عَلَيْلِما أِي امْرَأَتُهُ وَمَنْ فَلِهِ أَوْرَ بَلْتِ مِزَالْتَ تَعِمِدِهِ لَلْعَابِ الله قَالَ لنه المَالِيُ النَّهُ عَرْفَقُ النَّهُ عَالِينَ أَوْحَالَتَ وَلَا يُعَالِدُ مَنْ الْمُعَالَمُ المُعْتَافِ بَغِنِي الْمَصِّ الْحَظَيْرِجُ لَلْمَدُوفَهِمَا غُيثِي عَلَيْهِ مِنْهِا وفيشْرِ إِنْ إَجَاعُوهُمَا يَغِي إِنَا بَكِرَةَ عُرَمٌ فَقَلْتَرَاشِ لَمَا وَيَشَلَتُ الْمُهُمَّ الْأَجِ مِالَاجًا لِمُمْ مُؤُونَيْ لَهِيمُ مُؤَلِقٍ مُعَوْثُ الْمُدْعِنَ الْكَ عُلِمَ لِي

أمغ

أتمم

اب عَبَاشِ اللَّهُ قَالَ لِرَجُلِ لِا أَمَّ لِكَ هُوكَ مَّ وَسَبِتِ أَيْ أَنْتَ لِيَكِّطُ لَا تُعْرَفُ لَكَ أَمَّ يووَقِهِ إَيْكُ لَيْتُعُمِّدُ عِلَامَعْنَى النَّاتِيِّ مِنْمُ وُوَفِيهِ تَعْلَىٰ فَكَرِيْكِ فَتَعْلِينَ شَاعِلَهُ الشَّفْيَةِ عَلَى يَوْمَ العَوْدُ أَقَاقُ وخلع والمأمّنة التّعَبل المُنفِرُدُ وهِ يَنِ حَكَمَوْ لَعَالَى اللّهِ ابْرَهِ بَعَالَة أَمَّدُ قَا مِسّا هُو وَيْدُ فَي الله المعلاب أمَّة تُشَرِيعُ لا رَهُ بِعَيْلِهَا هِ بِمَا أَلَ لِكُلُّ حِيثِ لِمِنَ النَّاسِ وَالْمَيْكُو الْمُ انَ يَهُدُّ يَهُ يَعُونِ الْمُنْهُ مِنَا لَمُهُمِدِينَ يُرِيدُ أَنَّهُ مُرا لَقَيْلُ الَّذِينِ وَتَعَ بَيْنَهُمُ وَمَيْنَ الْمُؤْمِدُونَ جُواعَةٍ كالخشب أزاج المعتد و في المنظمة الك لَى اَنْ يَأُونَ الْحُمَّ اقِيمَ مَعَامَ الْمَاثُومُ اَيَ عُقَاعَ لِكُلْهِ يَنْبَعَ إِنَّ يُعْصُدُ وَانْ كَانَتِ الْرُقَائِدُ بَغِيمُ الْمُنْبِرُةَ فَانِهِ يَوْجِعُ إِنْ آَصْرِلُهُ مَا حَقِيمَتُ مَا وَمِنِهُ الْحَا كَانْوَايِّنَا فِي نَ شِنْ لَا رَبِّنَارِهِمُ فِي الصَّدَ فَوَأَيْ فَأَلَوْنَ وَكَيْفِهِدُ وَنَ وَرَوَى بِينَا مِن وَقَعَ مَعْنَاهُ ومندخه نيت كغب بن مَالَكِ وَانْطَلَعْتُ أَنَّاتُمْ رَجُولَ الصَّمَ لَا عَدَعَلَ وَمَسْلَمُ وَمِدْ حَلَيْل كُفّ عَلِمُ الْعُلِلِ النَّالَ وَكَا يَعْنَ خِنْهُمْ غَمْرًا كُذُا الْفِي يَعْمُ المنتى أيزال امهنه الأخة أمنا تانكنت البيوش فهامة الحَوْتُمَالَى المُحْنِينَ فَقَالَمَا يَدِي لَهِ لَيْ عِسَاجَةً قَعْنَ فَهَيْ مِنَ الْإِمَانِ الْمُ عَدَالِدُ فَإِنْ مِنْ لِمُنْكُ وَالاَمْنُ صَلَّ الْعُوفِ هُ تُعْرَابِهِ مُوْمِنَاتِ وَتَعَلَّبِ حَلَافِهِ المَالِقِينَاتِ عَالِيْ لَوَالْفُرَاحُ وَأَمَّا الْكَأْفِلَ فَيِحِلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَيَلِحُ عِلَمَا مُؤْمِنَيْ عَلَى النَّفِيدِ وِلِأَلْهُمَا يَعْيَضَانَ عَلَالاَ فِينَ فَيَسْعِينَا فِهِ أَنْ مُنْ مُلْا مُؤْفَة وَجَعَتُ لَا الْمُوانِ وَسَيْرٍ يُنْتَنَعُ وَعَالِلَّا مَوْنَهِ ضَعُلْفَةٍ وَهَلَا إِن فِي الْعَنْجِ وَالْتَفْعِ كَالْمَوْمَ لَكُونَ وَهَلَّ السَّفِيحَالُكُا هُ لَنْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ إِنِّي وَهُيَ مُوْسِنُ وَلِلسَّا فِلْ اللَّهِ إِذَا فِي حَتَّانَ فِي طُعْمَنَ لِلنَّهِ كَالْأَضْلُ حَدُّ فُ ٱلْكِلِومِينَ يَرْفِ الْمُوْمِنُ كَاكَ لِيَتِيقُ فَا يَسْمِهِ ۚ فَأَقَ هَذِهِ الْاَفْعَالَ لَاتَلِيقَ عِلْمُعْرِبُكِ وَهَيْلَ عَدَهِ مِنْ لَدُ يَتَصَدُبِهِ الرَّفِعُ مُحَمَّوْلِهِ مَلِيْوا لسَّادَ وَلَا إِيَّاكَ لِنَ لَا أَمَاكَ مَ لَهُ وَالمَسْلِمُ مُسْلَحُ المُشِلِّينَ مِنْ لِتَانِدِوَيَهِ فِي وَقِيد لِيعَنَاهُ لَا مِزْنِي مَفْقِحَا سِلُلِافِيانِ وَفَيْدَ لَهُ عَنَاهُ الْفَوَقُولَكُمْ الإِيَّانَ فَمَتَاحِبُ الْمَعَىٰ لَابَرَى الْاَحْرَاءُ وَلَا يَبِعَلْنُ إِلَى آيَا نِهِ النَّاجِيُ لَدُ عَزَافَتِكَابِ الطَّحِمَّةِ فَكَاتُ المديناك في بَلَكُ المنالِية قد الْعَدَة مَوَقًا لَسَابِي مَهُ إِينَ الدِّينَاتُ ثِنَا فَاذَا لَذَنبَ العَندُ فَا رَحْبُ مُ الْحَالِيَ لَكُ مُن إِذَا رَبِي الرَّحُلُحَ يَجَ مِنْ مُ الْإِيمَانُ وَحِقَالَ فَيْفَ مِلْ يَعِمُ الْطَلَّةُ فَا دَا أَقَلَعَ يَ إِلِيهِ الأَيْمَانُ وَحَدُ لَهُذَا مَنِهُ وَلَهُ عَلَى إِنَانِ وَنَعِي العَمَالِ وَوَنَ لَلْمَنْ عَوْ فِي أَعْ الْإِمَارِ فِلْعَالِهِ

البدوامه وقد كريكوافي الميدودة في

. हर्न

الآين

وفي حَدِيْثِ لَجَازِيَةِ أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَكُ أَمَّا حَكُمُ بِإِيَّا لِمَا لَحَرَّدِ شَوَ لِمِالًا هَا إِنَّ أَنَّالُهُ وَاخَارَتِهَا إِنَّ المُتَمَّ إِ وَقُولِهِ لَهَا مِّنْ أَلِمَا فَاسًّا رَبُّ إِلَيْهِ وَالِيَّ التَّمَ آيَةِ فَأَلَّا لَيْهَ وَالْحًا لِتَمْ آيَةِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَمَنْ ا لَقَدُ لِكَا يَكُنِي عُبُوَّهِ الْإِشْلَامُ طَالِحِيثَانِ فَهُوْقَ لَلاَهُ كَانِيمِ الفَّهَاءُ تَأْنِي وَا لتَابَقَيْ مِسْكَانِنَا لَاجْزَاقًا وَاخَا عَكُمِهُ لِكَ لَاتَّتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَ فَي مِنْهَا أَمَا وَ الإِسْلاَمِ وَسَعَوْنُعَا بَيْنَ المُشْلِانِي وَيَحُ يَعَدُا النَّدَرُ لَكِي عَلِنَا لِذِلَكَ عَلَيْ الْكَافِرَ اذَاحُومَى عَلَيْدِ الإِنْسَادَمُ لَوْيَعَنَعَسَ مَنْ وَطَلَقُولِهِ الْخِي مُسَامٌ حَقَى مِسِّمَ الإِسْدَة مَ مِكَا لِهِ وَشَالِيُعِلِم \* فَإِذَا حَامًا مَنْ تَغْمَلُ حَالَهُ فِ لَكُنْ مَالِ عَالَ مَنَالَ إِنَّى مُسْتِطِ خِلْنَا فَاذٍ السَّكَانَ حَلَيْهِ اَمَارَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْدٍ وَفَالَكَا يُوَ وَارْحَنَّا لَا فَهُولُ فَوَلِمَ الْوَلْحَ بَلِعَهُ عَلَيْهِ مَا لِرِمُنَالَامِ وَاصْلِيَتِنَا لِمَشَّادَ فَيْهِ مَا مِنْ بَيِ الْآ ٱجْعِلَىٰ مِزَلِكُمَانِ مَا مَثُلُهُ آمَ وَايَّا حَالَ الَّذِي آوَالْمِنَةُ وَجُمَّا أَوْعَاهُ الْاَدُ أَنَّ إِنْ أَمْنُوا مِنْدَمَعَا مِنْكُمَا أَمَا مُ الْعُرَالُونَ الْمُعْلِقِ \* وَالْمُجْزَامِتْ وَأَوْادَ مِالدَّهِي إِعْجَانُ الْعُزْآبِ الَّذِي تُصََّّادِهُ فَانَّهُ لَلْيَنَ شَيْ مَيْرَ كَانَ مَعْ إِلَا العُرَاقِي و فَي حَدِيدٍ عَفْدَة فِي عَامِرُ النَّاسُ وَأَمْنَ عَنْرُه بَنَّ العَامِّين حَالَ مَعْ إشَارَةُ الْحَجَاعَةِ آمَيُّهُ مَعَدُ خَوقًا مِنَ السَّيْفِ فَانَ عَرَّاحِكَ الْمَطْلِطَّا فِي إِيَا سِدِ وَحَذَامِنَ الْعَامِ الَّذِي ْيَاكِهُ مِولِلْنَاصُ وَلِي الْخَوْيِدِ الْخُوَمُ اَمَنَهُ الْحُمَّا حَاذَا ذَحَبَتِ ٱلْتَبْقُمُ ٱنَّ الْتَكَأْمَا نَوْعَكُمُ وَأَوْالْمَنَةُ لِامْتُعَافِي فَا ذَا ذَحَنِفَ أَمَا أَحْجَلِنِي مَا يُقِعَدُونَ \* وَأَحْسَانِي أَمْنَةُ لِأُمْنِي فَا ذَا ذَحَبَ اَنَى أُمِّنِيمَا أِنْ عَلَى وَقَا الإَدِيوَ عِنِ الكَّمَا إِنْسِقًا فَقَا وَدُهَا لِمَا يَعِمُ الِيَهَا فُو وَدُهَا ﴿ تَكُذِينُهَا قَانِكِدِا يُحَادُا مِعْدُا مُهَا قَالَادُ بِوَعْدِا مُعْتَابِدِمَا وَقَعَ بِلِيَامُ مِزَالِغَ بَي الاُتَهِ وَالإِحْالَةُ فِلْمُعْلَوْالَهِ يَحِيُ الشِّرِحِيْدُ ذَعَابِ اَعْلِلْ لِنَازُ فَا تَعْلَقُ مَا الْعُر يُبَيِّنُ لَهُنْ وَتَايِعُتُونَ فِيْدِهِ فَلِنَّا تُوَقِّيجًا لَبُ الْأَنَّ ا فَاغْتَلَفَتِ الْمُعَلَّ وَحَالَ الْصَابُهُ يُسَلِّيكُ فَا عَالُ التَّمَّ إِعِنْدَ ذَعَابُ النَّيِّقِ وَلِأَمُنَةُ وَعَنَ الطَّدِيْثِ مِنْ أَمِيْنِ فَأَقَ لِمَا فِعُلْ فَ فَحَالِكُ تَقِلَ المَدِينَ عَلَيْهِ التَّلَامُ وَتَعَعُ الْأَمْدَى فِي الأَرْضِ إِدْ الْمُمَدِّدُ عَلَمْنَا حَقَقُ الدُّنْعَ الْأَمْدَ وَيُشَاكُّمُ بآمَنَةُ مِنْ يُهِيدُا فَالاَيْصُ مُشِلِحُ بِالْأَمْنِ فَلاَعَنَاكُ اَحْبُهِينَا لِنَّاشِ فَالْجَيْحَانِ فَلْحُلْمَا المؤة والمؤمن العوالذي يكفون النبور يعفرن أنيوا المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي الم بَغِيٰهَ الدَّذِينَ النَّاسِ عَلَمَ لَايَهُ وَحَيْرَامِهُ وَخِيرًا مِهُ وَخِيدِ الْجَالِسُ إِلْأَمَا نَعْ حَدَ الْلِكُ إِلَيْ سَكِ اعِنَا كِذِمَا لَجَوِي فِي الْمُعَلِينَ مِن قَوْلِ الْفُصِيلَ فَعَقَالَةً ذَلِكَ أَمَا ثَيَّةً عَيْلَةً مُعَالَمَهُ مُعَالَةً وَالْفَائِمَةُ نَتَعُ عَلَى اللَّهَا عَدِوَالِمِهَا كِهِ وَالْوَدِيْعَةِ وَالْإِثْمَا وَالْمُثَانِ وَقَلْ عَلَى فَلِي الْمَاعِلِيثَ وَحَبُ المَمَانَةُ غِنْ أَيْ شَبِّبُ الْعِنَا وَمَعَنَاهُ أَقَا لَهُ إِذَا حَرِّفَ بِعَامِكُونُ مُعَامِلُوهُ فَمَاذَ ذَكِل مَبَدُ الْعِيَاهُ ويج حديث أشركها المتَّاعَيْدَى لم كَانَدُ حُكَا أَيْ يَرَى مَن في يَكِ أَمَانَدُّاكَ الْحِيَانَدُ فِهَا عَيْفَةً وَلَعْنِمَا وَفِيهِا لَيْنَعُ اعَانَةً وَالطَّاحِرُ فَاجِلَّجَعَلَ اللَّهِ عَلَيْهَ لَيْنَا لَهُ فَاحِدالِي تُتَّعُ فِي الْجَالَة مِنَا الْعَالَة مِنَا الْمُعَالِقَ لَهُ اللَّهُ فَاحِدالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ن آمنول

مؤثن ۾

أعافق

في العَوْلِ وَلِمُهَالِبِ وَخَيْرَةُ لِكَ وَجِبُ امْتُوهِ عُ اللَّهُ دِينَكُ وَأَعَانَتُكَ ايْ اَخْلِكَ وَمَرْتَعْلِمَهُ مُعْزَكُ مِيْمَ وَمَالِكَ الَّذِي نُوْدِمَهُ وَلَسَتَعَنِظُهُ احْتِكَ وَوَجِينِكُ وَنَجِينًا كَالَا مَا مَا اللَّهِ عَلَيْسَ مَثَّا بَسْ دَاهَ مَكُوهُ الكِرَاحَةُ فِيهِ وِلإَجْل انَّهُ أُمِرَانَ يَحْلِفَ مِا شَهَوَ الْقِوَصِعَا فِيهُ قَالَ مَا يَهُ أَهُمُ الْمِثْنِ فَنْهُ وَاعْنِهِ مُولِينِهِ النَّسْوِيةِ عَلِيهَا بَينَهَا وَيَرْاسَعُ اللَّهِ نَعَالَى عَبَاعُ وَان يَعْلِقُوا بِأَمَاء مُواذِاً كَالُ الْمَالِثُ وَأَمَا نَهِ الْهِ كَامْنَ يَهِمُ الْمِنْدَ أَيْ خَيْفَةً وَالنَّانِعِ ثُلَامًا مُعَالَّمُ المِنْ وَيُحْدِيثُونَ الهُزِلِي مَن امْغِينَ يَجِدِ فَأَمِهُ تُرْزِينِ فَلَالِي عَلَيْهِ مَعْدَا أَيْمُ مَا مُغِينَا فَأَن أَجَاتَبُ لبُعِرَّ فَأَ فَرَانَ بَا جِلْكَ قَالَسَدَ ٱبْنَ فَبَيْدَ وَلَمَ أَنْهَمَ لَهُ مُدَمِّعَفَى لَمِ فَوَاتِن لِمَ السِينِيدِ وَفَالَ العَوْجِهِيُ هِي لَعَدُّ عَبْرِ الْمُعَوِّينَ فِينْ هِ آمِينَ عَلَى مَرِ الْعَالِمَةِ ثَيْنَا لَسُ أَمْيُونَ وَأُمِّينَ وَالْمِينَ وَالْمَالِدَةِ وَالفَقَينَ وَالْمَالُ أَحْكُلُا عُ الدَّهُ الدَّعَ الْدِعَ لِعِمَادِهُ كُنَّ الْاَفَاسِة وَالمِلكمَا تُلْفَعْ بِهِ فَعَمَافَ كَنَا عُ العيستاب الَّذِي يَضُونُهُ وَيَهَيْحُ مِرْفَقَاحِهِ وَاظْهَارْمَا فَيْدِمَوْهُقَ انْتُمْ مَبْنِي عَلَى الْفَيْع وَمَعْنَاهُ اللَّهُ تَكُ اسْتَبُ إِنْ وَقَيْلُ وَعَنَاهُ حُكَدُلِكُ فَلِيكُن مَعْنِي الْوَعَلْدِ نَيَّالَ الْمَن فَلَاكَ يُؤْمِن وَالنَّا وَنِهُ أُمِيْنِ <u>ڋڒۜڿ</u>ۼۜڔؙٚڣٛڶۼؖؾۜڐٲڣٲڷؙڡؙٵڰؚڶڐۘؠڿڟؾٛؿؚۘۘڝڟڰٛٳؿؙڵۿٵڋڗڿؿٞٚڣڶۼؾٞڐۅڿ؈ػۑڹؿ؞ؠڶٳڮ؇ڡؘٛؾۼؙڣ بأُمِينَ يَنْهِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ يَعْلُ الفَاتِعَدُّ فِي السَّحْتَةِ الأَوْلِي مِنْ سَكُنَّى المَاع فَيَعَالِمُ عَلَهُ يْهَاشَيٌّ وَمَهْ مُعْلَلُهُ عَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدُ حَيْجٌ مِن قِرْ يَعَا خَاشَتُعَكُهُ بِلَّالْ فِي الثَّاءِلِيِّ بِعَلِيهِ مَانِيمٌ فِيهِ بِنِيَّةُ قِلْهِ النَّوْرَةِ حَقَّى بَالْمِكَةُ مُعَافَعَتِهِ فِي اللَّهُ مِلِيًّا كإفكأ تنا يعواحق يباي ضابها لقره حساب حفاة تزذي المناوتها عنوا وقايدا وقايم المفافي فأبد مُوضِع مِنَ لَيْنَامِينِهِ وَأَصْلُهَا إِنْ وَمَا وَكَا فَإِنْ مِنْ التَّوْفُ وَلِيْنِ وَمَا لَاصَّا فَإِنَّا لَا لَكُمَّا لَهُمَّا وَقَدُ أَمَا لَيْهِ الْعَهَبُ كَإِمَّا لَتَسَخِنتِهُ ثُوا لِعَوَّاحُ يُسْبِيعُونَ إِمَّا لِتَمَا فَنَوْمَهُ إِلْكَاكَا أَوْمَعَ خَلْمًا وَمَعَنْلِكًا إن لرُنَفْعَلَ عَدَ اعْلَيْكُنَّ هَدَا مَا وخدير كالمتة المذقال آثامات سخالة بن الوليد استنجع عمر الْ اللهُ وَاقِيْجَانِي مَا زُوَّةِ تِنِي رَادِي ﴿ فَمَالِكَ مَهُ وَلَالِكَ مَهُ وَالْكَ التَّانِيْبُ الْمُنَالَعَةُ فِي الثَّيْنِيِ وَالتَّعِنِيْفِ وَمِنْدُ حَلَيْثُ لِلْعَسِّينِ فِي لِلْمَا لَحُ مُعَى يَوْفِلُكُ سَقَدُ مِن وَجَوَهُ الْمُوسِدُنُ فَعَالَ لا نَفَا يُنِي وَمنه حَدِيدٌ لَوْمَ عَلَيْكِ مَا لَا لَوْ إِفَ بُولِي وسِيدَ حَدِيْجِ حَيْمًا قَالُهُ لَمَا يَبْهِ هِيَ الرَمَاجُ وَإِحِبْهَا أُنْهُوبَ يَعْنِي الْمُقَاعِينَ مِا لِيْمَاج وَرِهُ الْمُعْلِينِ بَانْجَانِيَةِ الْيَجَوِّرِهِ الْمُعْفُوطِ مِكْنَرُ الْبَاءِ وَيُرْفَقُ مِغَيِّمَا لَا يَعَالَى مَنْتَقَالَ الْجَانِي مَنْتَقَالُ الْجَانِي مَنْتَقَالُ الْجَانِي المَدِينَةِ المَعْرَفَةَ وَهِي مَسكُونَ مَا لَنَا عَلِمَتُ فِي اللَّهِبِ وَأَبِدِ لَتِهَ المِينَ حَنَقُ وَقَيْلًا فَعَامَلْتُونَةً ا لَيْحُوْمِيعِ الْمِمْ هَا أَبْعَهَا فَهُ وَهُوَا مُسْبَهُ كُلَّ قَالَ الْمَاقَلُ الْمِيمَانِيَعُكُ وَهُوَسِيكُنَّا يَسْحُدُمِنَ الْمُصَّيْفِ وَلَمَعْلَ ولاعكم له وهي مين اخوب المياب العِلِقانِ خ الْمَا بَعَثُ الْحَيْدَةُ الْمَاعِينِ بَعَنْدِ والنَّهُ كَانَ الْعَبِدَى البَيْ عَلَيْهِ الْتَلَكَمُ خَيْصَنَّةُ ذَاصَ اعْلَكُمْ كَلُمَا شَعَكَتْهُ فِي الْمَتَلَقِ قَالُ زُجُّ وْجَاعَلِيْهِ وَابْرُلِيكَ عَلَيْهِ

أمة

نان)

delin

أنَبَ

عانى

النام المرافع المرافع

أننى

َ أَنْأَمْنُ مُرْتَفَ . إِلِم

إِ وَإِنَّا ظُلَهَا مِنْهُ لِبِئَلَّا يُوَرِّيرَةُ الْمُعِرِّيَّةِ فِكَلْبِ كَالْمَنْ عَ فِهَا زَايِكَ فِي فُولِ حَانُوانَكُم وَنَ المُنْفَونَ المُونَفُونَ المُلِيبِ فَأَلَامُونَ وَنُ مِنْ عَلُومَ يَدِهِ مَاسًا المؤلِّف النَّا إِومَانِكُونَ النياب ودُعتُومَ أَمْ مَالاً بَاتَونُ سَعَالِتَ كِوَالْعِقَدِوا لَكَافُونِ وَفِي حليد المنتاك المتي يَلِهُ المانات حَيْدِينًا كَالمِن كَانِ اللَّهِ يَلِهُ الدَّكُورَ وَفِي مَنْ مَنْ الْمَا أَعْمِطُ أَدِمُ عَ مِنْهُ عَقَدُ لِمَا يُعَيِّى مُوَلِّعَةً فِي الْعَيْدِ الَّذِيثُ الْعَيْدِ الَّذِيثُ الْعَيْدِ الَّذِي والتلائم مِنَ للْعَدِّةِ وَعَلَيْهِ الْحِيْثِ أَفَتَكَاتُ وَالْمُفْهُونُ فِيهِ الْمُعَيَّ وَيَلْجَى وَقَدْمَعَةً مَ فِي عِدِيدُ عُمَنَ آلَهُ وَلَكُ وَحِلاً عِلَيْ مَعْلَيه الجُنطَةُ مُنْقَلاً بومِنُ الْاَنْجَ وَهُمَاصَفُتُ لِنَعَ مِنَ الْمُؤْنِ مَعَهُ نَفِسٌ وَلَكُمْ وَلِيْبِ يَعْبَ إِنِي المِيعَانَ مِنَ الْبِيَالِ وَيُقَالُ لَكُ يَأْنِعُ أَنْوَعًا فَمَنَانِحٌ فِي حَاصَلِا يُنْ بَعَلِيهِ السَّادَمُ أَنْدِ ثَانِ المَنْدَثُرَا لِيَسِكِدُ وَحَوَا لَمُعْضِعُ الَّذِي يُدِاشُ فِيْدِا لَطْعَامُ مِلْعَدُا لِشَامِرَةِ الْمَارِي التَّلِعَامِ وَحَدَةُ الْحَيِلَةَ وَابْدَةٌ وَعِ حَدِيْثَ عَلَى اللَّهُ اَخْرَا وَعَلَيْهِ اَعَزَمُ الْمُرَاتِدُةِ وَجُولَةُ فَالْمُؤْتَى إِنَّهُ الْفَاتِحَةُ وَالْمُؤْتَى الْمُؤْتَى التَّرَادِيْلِ مُسْتَمَرَ فِي قَلَ النَّيَامِ يُعَمِّي الرُّحْبُءُ فَأَلْلَاهُ أَعْمَتُهُ المَنَآيِن الْحَالِشَامِ وَعَلَيْد حَيْقَا انْدَرُورُجِ كَانَّ الْاقَلُ مَنْسَوْنَ الْهُودِ فِي حَلِيْلِ عَبْدِ الْمَحْرَثِين مِرْدِ وَسُيْسَ لَكُيْفَ مِثَلَمَ عَلَاهِ لَا مَّيَّ فَقَا لَلْغَةَ مَلَى مُعَ فَالْكَ أَبُوعَ مِيدَا هَا وَعَيْدَةً فَارِسْتِيَّةً تغناها أَخْمُ لُولِنُورُ أَنْ يَعْضُهُمُ بِالْإِسْتِينَاكِ بِالفَا رِسْتُ يَوْ لَكِنْهُمْ كَانُوا هُوسًا فَا مَ أَفَ يُعَاطِعُهُمْ بِلِتَنَافِعِيْدُوَالَّذِي يَوَلَهُ الْمُوادِّمِينَهُ الْمَعْلَمُ لَرَبَيْعَكُمْ السَّلَامَ فَيُولَ الْمُسْتَعِلُهُ لَكُمْ لَيَعَالِمُ لَكُمْ عَيَّا أَيُ انْصَى دَرَاى مُنَا لَم يَعَلَى عَنَالُ الْمُعْدُ لَذَا إِنْ عَلَى وَامْتَنَا فَعَدُ أَي ينين ابن مستوجهان ادا مخلد استأنس وَمَكَمَّ ابَا اسْتَعْمُ وَمَكَّمُ ابَ اسْتَعْمُ وَتَبَعَّرَهُ لَ بِهُ الْحَالِيَاتُ ٱلْمَيْوَلِلِينَ وَإِبْكَ شَهَا وَوَاشَهَا مِن بَعْدِ ابْنَارِحَ ٱلْمَاكِيْدَ الْمَاكِيْدَ تَعْرِفُهُ وَمَدَابِحِكُهُ مِن اسْبِهَاعِ التَّعْعِ بِيعْدُوالنِّي صَلَّى اصَّعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَم تَّى يُؤْلِنَى مِنْهُ الرَّطْلُ آفِي يَعَلَمُ مِنْهُ حَكَمَالُ الْمَثْلِ وَلَكَدَا لِمُ الْمِعْلِ وَحُنْ وَلَدُتَوْرَمُ إِلَا لِعَيْدِهِ وَخِيدُ الْعَلَىٰ كَيْنَ الْمُعْرَىٰ لِلْمِيتَةِ مُؤْمَرِ خَيْنَ مُعْنَى الْمُن الْمُوتَ فِهَا حَيْثُمُ الْفَلَمْ وَمَعْدُولِهِ إِلَى الْمِنْ وَفَرْ مِنْ فَأَادَمُ الْوَاحِدُ الْمِنْ الْمُحَدِّنَا فِي الْمَاحِدُ الْمِنْ فَعَيْدُ الْمِنْ وَلَمْ مِنْ فَأَادَمُ الْوَاحِدُ الْمِنْ وَلَمْ مِنْ فَأَوْمَ مُنْ فَأَوْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهَمَرَةَ مَعُمُ وَعَدُّ فَانَعُقَالِكُ هِيَا لَّتِي مَا لَكُما كِينُوسَ طَالَّانُسَ وَعَوَصِلُ الْوَحِكَةِ الْمُ نَهِ إِلْهُ عَالَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمَّمُ عَلِيْنَالُهُ وَرَوَاهُ فَسُعُهُمْ مَعَيْدًا الْمُسْمَرَةِ وَالنَّوْنِ وَالْمَالِ مَنْ عَلَى الْمُسْمَرَةِ وَالنَّوْنِ وَالنِيَ الْمُعَلِينَ الْمُسْمَرَةِ وَالنَّوْنِ وَالنِيَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْم اِنْ اَرَاجَاتُ الْمَنْجَ عَيْرَمَ وَفِي فِي الرِّوَالِيَدَ فِينِي أَوْاقِ أَرَاجَا نَدُلَيْسَ مَتَرُوفٍ فِي الْفَهْ مِسَلَّهُ لِا تَنْهُ مَضَدُرُ آلِيَّتُ بِهِ آنَتُ أَكْمَتًا وَافَتَ وَفِيهِ لَوَاطِاعُ اللَّهُ النَّاسَ فِي اللَّهِ الْمَتَكُنْ مَا تَكُا مَعْنَاهُ اللَّهَ الَّهِ مَنْ إِمَا غِبِينَ الدُّ إِلَا لَهُ مَا لَكُ كُنَّاكُ لَجَ وَقَ الإِمَا حِدْ فَلَيَّا رَبُّكُ إِلْ إِلْمَا كُلُّ وَهِمْ وَمَعْسَتِي أَجِاعَ اسْتَعَابَ وَعَا وَوَفِي حَلِيهِ الْمِي صَيَّادٍ قَالَ الْبَيْ مُلَالَةَ عَلِيْكُ } وَالتَوْفِي

ومر انف

انْ كَلِيْتُوابِنَا إِلَى الْبُعْدَ الْهُ تَاكِبُنَا شَانُهُ وَهُ يَعْتُعْنِي إِنْسَالِهِ كَاشَا عَلَى عُرَانِيَا مِنْ وَمِيرَالُهُ تَصْغِينَ أَفَلِنَانَ فِيهِ الْمُونِونَ عَينُونَ لَيْنُونَ كَالْجُلَ ﴿ إِنْ وَإِنَّا لَا لُولُ وَهُوَ الَّذِي عَلَ الْمُثَالَ ٱلْمَنَهُ فَهُنِي ۚ لَا يَسِيعُ عَلَمُ اللِّهِ لِلْوَجِعِ الَّذِي مِعِ وَكَبَّ لَكُونُ الذَّلُولُ ثَمَّا فُسلانِ مَا الْمُعُرْزَ إِلَّا ثُلُكُ الذَّلُولُ ثَمَّا فُسلانِ مَا الْمُعُرْزَ إِلَّهُ إَنْنَا فَهُيَ إِنِكَ إِذَا اسْتَكُي الْعُدْمِ لِلْخَنَافِعُ مَعْقَاقَ الْآصَلُ أَنْ يُقَالَ مَأْ نَوَا لاَكَ مَنْعَمَلُ عِ كَيَا بَهَالُ مَصْدُورٌ وَمَنْظِيْ الَّذِي يَسْتَكَيْضَلَّ وَبَطِّنَهُ وَالْمَاعَا غَلَمَا الْمَا ذَا وَيُوفَعُكُ المُرْتِينِ أَبِي الْمَانِدُ وَهُ وَبِمَعْنَاهُ هِ وَمِنْ خَدِيثِ شَبْقِي الْمَرَتِ فِي الْمَثَلَاةِ فَلِيَا حُلْنَا الْمُعْدِورِ فِي الْمُثَلَاةِ فَلِيَا حُلْنَا الْمُعْدِورِ فِي الْمُثَلَاةِ فَلِيَا حُلْنَا الْمُعْدِورِ فِي الْمُثَلَّاةِ فَلْمَا أَحُلُنَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا أَخُلُنَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّامِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّةِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا لَهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّا لَلْمُلْلِكُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّالِكُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّاللَّهُ لَلْلّلِلْلَّالِكُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّالَةُ لَلْلّ مَيَعَنُ ﴿ إِنَّا امْنَ مِن لِكَ لَيْوِجُ الْمُعَلِّينَ آتَ بِيهِ رَجًا فَأُوهُ مَنْقَعٌ مِزَلِكِيبٍ في سُبَقِ الْعُفَانَ وَالْمِعَا البَيْنِ وَالْكِدَائِدِ بَالْمُ حَيِّى عَنِ الْمُعَمُ وَكَايُدِ خُلِيدٍ مُالِكَدِبِ وَالْزِيَا وَإِمَا مُوَارِقُكُ الْغَيْلِ وَالْمَيَّا وَطَلِبَ الْتَلَامَةِ مِنَ النَّاشِ ومنِهُ لِكُلِّ شَيُّ أَنْفَةٌ وَانْفَتْمُ الصَّلَوْءِ التَكِيَّةِ وُالْاَوْلَى الْمُعْلِمُ الْمُلَّالِينَ الْمُلْتِينَ الْكَارِينَ الْمُلْتِينَ وَمِنْ الْمُلْتِينَ الْمُلْتِينَ الْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ الْمُلْتِينَ الْمُلْتِينَ الْمُلْتِينَ وَمِنْ الْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلِينِ الْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينَ وَالْمُلْتِينِ وَلِينِينَ الْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَلِينِي الْمُلْتِينِ فِي مِنْ النَّالِقِينَ الْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ فِي الْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ وَلِيلِينِ الْمُلْتِينِ فِي مِنْ الْمُلْتِينِ فِي الْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلِينِ فِي الْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ وَالْمُلْتِينِ النَّيْ إِنَّذَا وَهُ هُ مَلَّادَ ارْوِي بِفِيمَ الْمُمَّعَ قَالَتُ الْمُرَوِيُّ قَالَتِي عُرُوا لَعَنِعُ وَفِي حَدِيث اسْ عُرِج إِنَّا الاَمْرُ النَّهُ أَيْ تَشِتَا لَفُ اسْتِينَا قَامِنْ هَيْرَانُ تَسَقَ بِدِسَانِيَّ فَضَا إِذْ وَلَعُذِيحَ الْمَاحُقَ عَلَا خَيَالِكَ وَوَتَحَكِّلُ فِيهِ وَقَالَسَ عَلَمْ وَيَا مَنَا لَمُثَ النَّيُّ ا ذَا اسْدَا تَدُو وَفَعَلْف الثَهُ إِلَيْفًا ايَى فِي اَوَلُونَيْتِ يَعُلُب مِنْقِي مِنِهُ لِلْيَائِيثُ أَنْزِلَتْ عَلَيْ سُورَةٌ أَيْدًا أَي الْمَاثَ وَفَلْ المن الله متر اللو وَصَغُومِينَ ٱلْأَلْمُ أَنْفُ مِعْمِ الْعَنْمَ وَالنَّوْمِ الْحُكُ الَّذِي لَوْدَعَ وَلَرْتَطِاءُ المَاسِيدُ وَحَجَلِاتِ مَعْقِلِيهِ يَسَالِتُ لَجَيَ مِنْ خَلِكَ ٱلْمِثَالُيةَ آلُ ٱ يَفَ مِنَ الشَّيْ مَا لَنَكُ إِذَا سَكَرِهَ ، وَطَرَفَتَ مَعْشَهُ عَنْعُهُ وَإِلَّاكُ بِهِ هَاهُمَا أَخَلَتُهُ أَلْمُ يَتَوُمِنَ الْعَبَوْ وَالسَّطَيِبِ وَعَيْلُهُنَ أَنْفًا بِنَكُوبِ التَّوْبِ العَصْلُ أِي الْمَثَلُّ عُلِمًا وَعَطَبُهُ مِنْ عَلِيْ إِنِي الْكِنَايَةِ حُسَايَعَالُ لِلْتَعَيَّظِ وَتِي مَ إِنْفَهُ و في حَدِيْثِ الحِيكَ يُعْقَلِهِ إِذَ عَيَ طَلِيلًا فَهُ فَسُعُلُهُ وَيْرَمُ ٱنْفُكَةًا كِي اغْتَاظُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَا خَتَرُا لِكَانَاتِ كِأَنَّ الْمُغْتَ اظَوَّتِهُ ٱنْفُهُ وَيُجَرِّجُ إِنَّهُ حَنِيثُهُ الْمَحْكِ أَمَا الْمُكَ لَوْفَعَلْتَ ذَاكَ لَحَعَلْتِ الْفَكِّي فَعَنَاكَ هِ فِي ثِيلُ أَغْرَضَتَ عَنِ لِنُوِّ وَلِعَلْكَ وَإِلَّ نَنَّ مِالْمَعْ النَّهُ وَالسُّووَمُ وَالشَّيُ الْأَنِينَ المُغِبُ وَالْجَلِّهِ لَوْنَ يَوْقُونَهُ النَّفِينِ وَلَيْرَيِكُمْ وَقُلْ عَا فِي حِيدُ مِسْلِمٍ لَا أَبِنَى بَعِيدِيْدِ أَيْ لا أَغِنَتْ وَفَي حَلَدًا تُزْوَقُ ومن محل في ابن مَشْعَق دِ إِذَا وَقَمْتُ فِي ٱلِحِيْمِ وَقَعْتُ فِيمَ فِصَالِهِ التَانَيُ فِعِنَ ايُ آعِلَتُ بِينَ وَأَصْتَ لِلَّهُ وَإِنَّهُ فَعَاجِنًا قُ وبيغ خديث تبينه بمنابخ أبغابث فاشتاؤا أطغك أنشاؤكا أفعك يثبغابين بكالبسالع لماتب ٱكلُد إِنِّهَا ثَاكَاشَوْمَتَامًّا وَتَعَبَّدُ وَزَنَّهُ مَالقَاشِيتُهُ مِنَ الْفِيلَةِ وَهَوَ المَالِيلِ فَحَالَمُ يُسُالُ مَتَقَالِةِ يَنِعُسُودُ وَفَاللَّا نُوَعَى فِي النَّحَدَهُ لِإِنَّا أَلْمُصَدُّ فِي وَيْنِ الْجِبَالِ قَالَمَا حِين بِهِ وَيُوْمِكُمُ أَذِ مُنِطَعُن مِعَاوِمند حَدِيثُتُ مَعُومَةٍ قَالَ لَدُسَجُلَ اقِرَضَ لَي قَالَسَ فَعَنْمَقالَ وَلَوْلَدِهِ

١

أنق

رُفِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أَنَكُ أَنْكُ

التكاش

يدو اُنَنَ

أَنْ أَنَّلَة

عَالَ مُعَالَدُ وَاحْتِيرَاكِ وَالْمَا لَمُثَلَّ جَوْلِ الشَّاعِينَ الْمُ كَالْبَ الْمَانِكُ الْمُقَوْفَ مَلْتَا لَمُ لَيْجَانُ أَوَا خِيَصَ الْمُنْوَى والْمُثَمَّ وَالْمَنْاتِي مِنْ صِفَاتِ النَّحُومُ وَالنَّحَى لَا يَتِها فَحَالَهُ طَلَك النَّحَدَ لِعَامِلُ وَمَهِ مُن الْمُلُوقِ مَشَلُ الَّذِي يَبْلِب الْمَتَالُ اللَّهِ يَعْ وَيَهِمُ الْمُقَلِ اعْتَدِينَ بَيْضِ الْأَفُوقِ وَإِلْمَ الْمُعَلُّوقِ عُ فِيْدِهِ مَنِ اسْتَمْعَ إِلَى عَلِيْتِ فَهِرِصُتِ فِي أَدْنِهِ الْمَانَاتُ مُوَالِيَّضَاصُ الأَثْمِن وَقِينا لَاسْوَهُ وَقِيْلُ فَوَلِنَا لِشَهِنَهُ وَأَبْتِي عَلَيْ أَنْهُ لِكَاحِبِنَّا هُرُّهَ أَنْهُ لِكَالِشَبُ فَعُنْدَلَ مِن هُ هَأَ هُوَ قَاحِلًا افَجَعَ وَقِيهِ لَهُ مَلَ أَنْ يَلُونَ الْأَمْكُ فَاعِلا رَهْقَ أَيْمُنَّا عَاكُمْ وَعِمْ لِلْمَاكِمَ وَلَا المُناعَ الْأَمْرَ وَلِي الْ قِنْدَ لِلنَّمَعَ مِنْهَا صُبَّرِي أَذْ نَهُ وَالْمُنْكُ يُورُ الْمُنْكُمُ وَفَدُ تَحَكَّرُ وَحُنَّ فِل إِيرَافَ حَدِيْثِ عِلِيَ الْمُنْ الْمُتَوْفِ الْمُتَالَ لَا تَاسْعُلُوا الْمُنْصَدِهُ مُوا الْمُنْزِعَ وَكُنْ مَا أَمْ شَيهُ سِلْعُهَاتِ وَدِي الْعِنَ أَنْهُ وَالْمَدِي لَيْسَتَى المَاسَّ عَاهِي وَإِنَا كَوْهُ لِمُعَالَمُ لِأَنَّ مُعَلَّمٌ مَلَكُ يَروَى المَوْيِ اللَّهِ عِلْ وَرَقَاهُ الْأَرْجُ عِنْ خَصَّا بِاللَّهُ الْمُؤْلِثُونِ والقَّافِ الْعُدَّ فَوَلْكُم عَنَاكُ المُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْعُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْفُ اللَّهُ اللَّ المقلع وقن يَا دَسُولَ الله إِنَّ الْأَنْصَارُ قُلْ خَصَلُومًا الْهُ رَأُ وَوَمَا وَلَعَكُمْ مَنَا وَفَعَلُمْ فَعَالَ تَعْ لَيْهِ ذِلَكَ لَمُسْتَقَالُوْا مُصَدِّرُقَالَ فَأَنْ تَكِلَا**تُ صَلَّلَ لِهَا مُغْطِقَ الْفَرَى وَمَعْنَاهُ ا**لِثَّاعُ يَرَافَ عَمَوْهِ مِعْمِينِهِ فِعِ مَكَافَا ةُمنِعِتَهُ لَعَدُومِنِهُ حَدِيدُهُ لَا تَحَمَّنُ أَرْلَ شَوالْيَوِيْعُةَ فَأَيْكَا فِي لِعَافَاتِ لَيَجَدُ فَلِيُظُهُ فَكَأَ حَنَيْنًا فَاتَ ذَاكَ وَمُدَ الْحِرِيثِ اللَّهُ قَالَ لا بن عُمَرَ في سِيَا فِ مَعَلَام وَصَعَتُهُ مِو إِنَّ عِبْدُا الْوَالَّ حَبُلِناكُم وَهَذَا وَأَمْنَا أُذْمِينَ اخْرَسًا وَالْمِيمُ الْمُلْمُ فَرَوْسَكُلا عُمُ النَّوْمُ \* وَمَلَّلْ عَليك أَمْم وَيَنْ فِلْ وَيَكُ عَزُّهَ مُلَ وَالَّمُهُ كَا فَاللَّهُ وَالَّهُ مَعَلَيْكُ أَوْالْمُ عَلَمَا يَفُولُ وَكَالَ اللَّهُ عَنْ فَعَرُ وَالْحَا لِلْوَقْفِ وسِند حَليْثُ فَصَالَتَهِن هَيْزِيكِ الْعَلْقِيلِ إِنَّا لِنَّ بَالْحُفْنَالَ الثَّهَ فَاقِبَى كُذْ لَوْبَ مُعَنَّالُهُ الْحُلْقِ نَنَالَ الْمُعْقَلِيهِ لَا عُمْعُ إِلَيْ الْمُلْبِ وَسِرُهَا الْهُوَيْنِي فَعَالَ فَصَالَةُ الْمَا الْمِنْكَ مَعْنَا فَا الْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ مَا الْهُودَ فِي فَعَالَ فَصَالَةُ الْمَا الْمِنْكِ مَعْنَا فَا الْمُعْلَى اللَّهِ وَمِنْ مِنَا الْهُودَ فِي فَعَالَ فَصَالَةُ الْمُا الْمِنْكَ مِنْ مَا اللَّهِ وَمِنْ مِنَا الْهُودَ فِي فَعَالَ فَصَالَةُ الْمُا الْمِنْكِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مِنَا الْهُودَ فِي فَعَالَ فَصَالَةُ الْمُا الْمِنْدُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ مِنَا الْهُودَ فِي فَا لَا فَصَالَةُ الْمُا الْمُنْفِقِينَا لِللَّهِ وَمِنْ مِنَا الْمُؤْمِنِينَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاحتلاقة تافة يختلفن إلك فقال افن الزيافات وتزاكها اي نعتم معواكها وفي عديد زكوب الْمَنْدِي قَالُ لَمُ الرَّحْمُ مَا فَالَ الَّمَا بِنِ مَنْ مَحَدَّمَ عَلِيْهِ اللَّولَ فَعَالَ الْمُحَافَظ أَق وَالْ حَالِيَتُ بَدِنَةً إِدِوَمَا لَكُنْ لِهِ وَالْمُعَالِهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعَالِمُ حَيْدًا إِلَيْهِ الْمُعَالُمُ حَيْدًا فِي الْمُعَالَمُ حَيْدًا فِي الْمُعَالِمُ حَيْدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ حَيْدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ حَيْدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعْتَدًا فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فِي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا فَي فَالْمُوا مُعَالِمُ مُعْتَدًا لِمُعْتَدِينًا فَعَلَامُ مُعْتَدًا لِمُعْتَدِينًا فَي فَا مُعْتَلِمُ مُعْتَدِينًا فَي فَاللَّهُ مُعْتَدِينًا فَي فَاللَّهُ مُعْتَدِينًا فَي فَاللَّهُ مُعْتَدِينًا فَي فَالْمُوا مُعْتَدِينًا فَي فَاللَّهُ مُعِلَّا فِي فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعْتَدِينًا فِي فَاللَّهُ مُعِلَّا فِي فَاللَّهُ مُعِلَّا فِي فَاللَّهُ مُعْتَدِينًا فِي فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُعْتَلِقًا فَي مُعْلِمُ مُعْتَدِينًا فَي مُعْلِمٌ مُعْتَلِقًا فَي مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَلِمٌ مُعِلِّمٌ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَلِمٌ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعُومُ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعِلًا مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعُومُ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ مُعْتَمِ مُعْتَمِعُ مُعِلَّا مُعْتَمِ مُعْتَمِعِي مُعْتَمِعُ مُعْتَمِعًا مُعْتَمًا مُعْت امَّا الْمَا أَوْلِكَا الْبَعْقِ وَقَالِمِ عُنْفُ امْتَا نَدِّتْ بِلَمْ لِي انْتَظَارُتُ وَذَيَّهُمْ فُ يُعَالُ أَنَيْهُ كَانْدُنْ فِي ثَانَيْتُ واسُتَانَيْتُ ومنهُ الجَدِيثِكُ إِلَهُ ظَالَ لِيَعْلِجَا يَوْمَ لِلْمُعَدُوبِيَّحُظِيْ فَابَ النَّاشِ آخَيَتُ لَيْكَ أَيْ أَذَيْتُ النَّاسَ يَعُلَطْنِكَ وَلَعَرِتَ الْجَعَ وَأَنْطَأَتُ وَبِيرٌ حِدِيْهِ الْحَارِبِ غَيْدُنَا طِلْقِ إِنَّا لَا المَانَابِكُمْ الْهَدَة وَالتَّعْبِ النَّعِبُ و في يجدني الدوعِمُلُ أَنَّ التَّبِلُ أَيْ عَانَ وَغُمَّهُ لَقُولُ أَنْ مَا لَيْ وَفِي عَالِيهِ هُلَ آنَا لَيْحِيلُ أَيْ وَمِن وصِيةِ الْمَاسَةُ فِلَا اللهِ مَلْ اللهُ مَلْدِهِ وَشَلْما مَرْرَجُالًا أَنْ الرَّفِي المِنتُهُ مِس مِلِينِهِ فَمَا لَحَتَى أَعَادِيمَ أَمْعَالُولَ وَحَدَهُ لَمَا قَالَتَ حَلْقًا أَعْدَلُهُ الْعُلْقَ مَنَ انْعُلِفَ فِي صَبْطِ عَنِي الْكَفَطَةِ الْمُعَالَا فَالسَحَيْنَ الْوَالِيَ بَكُثِرُ لِلْهَدَمَ وَالنَّوْنِ وَشَكُّونِ الْيَافَانِعَا

هَاوِمُعْنَاهُمِ أَنْهَا لَظُلَّةً فَمَتَ مِنْهَا الدَّرِبِ فِي إِنْهَا لِي يَتَّوَلُ العَّايُّ لَ مَ المَّا إِنَّ العَّايِثُ لَا تَعَالَى الْعَالِمُ الْعَالِمُ لَا تَعَالَى الْعَالِمُ لَا المَّالِمُ الْعَالِمُ لَا تَعَالَى الْعَالِمُ لَا تَعَالِمُ لَا المَّالِمُ لَا تَعَالِمُ لَا المَّالِمُ لَالمَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا لَا مُلْكِلًا لَا مُلْكِاللَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المِّلْمُ لَا لَا لَمْ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّلَّالِمُ لَا المَّلَّالِمُ لَالمُلْمُ لَا المِّلْمُ لَا المِّلْمُ لَا المِّلْمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المِّلْمُ لِللَّهُ لَا لَا لَالمُعِلِّمُ لَا المَّلَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المَّالِمُ لَا المُعْلَمُ لَا المَّلَّالِمُ لَا لَمُلْمُوالِمُ لَا المِّلْمُ لِلْمُلْمُ لَا لَمُلْمُ لَا لَمُلْكُولِمُ لَا لِمُلْمُ لِمُلْكُولُولِ لَا مُعْلِمُ لَا المِّلْمُ لِلمُعْلِمُ لَا المُعْلِمُ لَا المِّلْمُ لِلْمُلْكِلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُلْكِلِمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمُلْكِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلِمُ لِلْمُلْكِلْلِمُ لِلْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْمِلْلُولِلْمُلْكِلْمُ لِللَّالْمُل اَنْفُلْوْنِهِ وَأَنْفِذُ إِنِيهِ كَاللَّهُ احتَبِعُلْهُ جَعِيدُ وَتُمَّلَّى بِلْبُونِهِ الدَّقِيدُ أَخَابِ سَعَى المُلا ٱلْعَنْ عُرَاكَ الْمَصَلِّكُ الْبَاحِيدَ فَعَنَالُ أَمَا إِنِيهُ يَعِنِي ٱلْمَتَوَلَىٰ كَالِمُصَدَّا المَعْقُلُ وإِنَامُعُرُوفَ بِعَلِلْ النغل أدُاسْتَنكُ اسْتِنهَا مَهُمَ ايَّاهُ وَيُحِيدِهُ أَيْنُ الْعَنَمُ وَبَعَدَ حَابَاتُنا حِنكُ هُمُ الْمَعْ نُونَ مُنْ تَعْدَة و وَتُعْدِيزُ هَا أَلِه لِين إِدائِقَ فَاسْتُعِلَ اللَّهِ وَوَقَفْتَ عَلَيْهَا بالقافَ الب ٱبْقَمُونَى وَهُوَ فِي مُشَرِّعَا لِمَا مِهَ فَهُ رَحَهُ بَلْ صَبِيعًا آبِ الْمُسْتِينِ مِنْ الْمُوْ أَوْلَ مَتَلَمَ عَبَيْكُ وَهُوكُكُوا مَعْتَ رُمَعَيْدُ فِي مُوَاضِعَ وَيَعْوَرُ أَن لَا يَكُونَ قَدْحَدُ فَ الْيَأْدُوا غَاهِي اسْدَهُ مَحِوَةً ا بَاسْرَ فِي علينتا بدفي بعني أند لانصله أن يرتى بيليد إغايزت مثلد بأمة اغوت تاسا لداو فلي مِثُلَّ عَلِيهِ الرِّوَا بِهَا لِثَانِبَة بَزِيَا ذَوَاكِن وَكُمْ لِلتَّرْنِ أَي الْمُلَمِيْتِ الْمُنَذُّ وَرُوسَتُ لِمُنْكِيثِ الممنا للنابي يَكِين المنابِية عِن لَيْهَا وَتَن الْمُعَالَمُ مُنْ الْمُنْتِدُ الْمُلْكِ عَلَانَ الْمُمَا لَكِ النكال والأقابين جنع أقاب وفق المكنين النجيع الله تقالى التورة وقيله ما أطيع وَقَيْلُ المَنِيعُ بُولِلْ صَلَادًا المُعْنَى عِنْدَ ادْرَمِنَاعِ ٱلنَّهَارِ وَشِلِهَ الْجَوْرَ وَقَلْ نَحَرَّرَ وَلَيْ فِلْ المُعْرِيدِ ومندك عَاالْسَعَ وَمُالِمَتِنَا اوْمُنَا اَيْ تَعِينًا لَاجِعَامَكُورًا ثِبَالُمنِهُ اَجَارَا فَهَا فَهِقَ أَبِ صَدِه الْعَيْثُ المَعْنُ أَيْقِكُ وَلِينِكَ وَهُن مُعُمِّسَلامَ فِلا يَبِ وَقَلْهُ كُرَّرَ فِي الْعَينِيدِ وَعَلْوْامِن كُل أَفاج أي مِنْ عُلَّ مَأْبُ وَمُسْتَرَاقِهِ ومِنْ حَدِيْثُ الْيَنِي فَآبَ الَّذِهِ مَا شَيْ الْمُدَالِدُهِ مِنْ لَا المُدَمِ مُعَلُّونَا عَنِ المَلَايَعَيُّ أَبِدِ المُعَمَّرُ إِي عَرْسَتْ مِنَ المَانِ الْيَجْوَعُ كَا فَعَا مَنْ بِعَ بِالغُوفِ إِلْكُ فِيع الْيُكْلِلَعَتْ مِنْ وَلِواسْتَغِلَ فِلْ فِطْلَقِهِ الْكَانَ وَعِمْ الْكِنَّهُ لَدِيْنَتُولَ فِي مَغَدَعَ الْكُنَّدَ الْمَاسَ واَقَامَا وَيُهَ وَمِهُ الْمُؤْدِدُ الْمِحْ وَالتَّفَافُ تَنْوَمُ الْمَحْ وَمِنْ مُ حَدِيْتُ مَا ذِهَ مُعْتَمَ وَإِمْ أَهُ أَقَامَ الْأَوْدَوَ لَمُعَالِقَهُ وَقُدُن عَدَى وَلِلْوَيْدِ وَإِلْحَالَةِ عَلَى فَاقْتَظِاعَهُ التَّوْمِينَ وَلِلْوَيْدِ وَإِلْحَالَةِ عَلَى فَاقْتَظِاعَهُ التَّوْمِينَ وَلِلْوَالِدِيدِ وَإِلْحَالَةِ مِنْ فَاقْتَظِاعَهُ التَّوْمِينَ وَلِلْوَالِدِيدِ وَإِلْحَالَةِ مِنْ فَاقْتَظِاعُهُ التَّوْمِينَ وَلِلْوَالِدِيدِ وَالْحَالَةِ مِنْ فَاقْتَظِاعُهُ التَّوْمِينَ وَلِلْوَالِيدِ وَالْحَلِيدِ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاقْتُمْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّمُ مِنْ فَاللَّهُ مُلْكُولُ مُ نِيَوْنَ مُوَهُ إِنْهُ لِمُ فَأَنْ الْفَيْمَ عَمَامَةُ النَّازِ وَالنَّمِسُ وَالْعَظِينَ وَ فَيَدِيدِ عَمَلًا ٱلْمُرْزِي كُوَيْتُ شَرْ مُزَاكِبِ لَلْحَازِيْرِيدُ مَلْتُ المَعْلِينِ كَا لَسَ عَلَمْ عَنَى عِدَوَةَ لِمُلِقَدُ وَلِكَال أَفَاظَهُ وَيُسَاك فَينَ مَن فَاوَرُ لِسَلَمَ وَالْمَنْ فِي مُا وَرَي شَلَمُ التَفْدِيْدِ فَنَعَدُ وَالْمَنْ وَعَيَا مُعْرَفِيهِ المَعْدِيْدِ وَمَرَوا مُعَمَّمُ مِ لَيْغِي الْمُمَلِّةِ وَكُنْرًا للَّامِ عَالَّهُ فَوَدَّهُ وَقَالَ مَعْنَاهُ مِا لَغِيْرَا نِتُعَرِّيْنَاكُ لَكِم وَرُويَ عَنْ كَيِّ أَنَّ لَلِمَتَدَّ فِي الْكَتَّلِالْتَأْلِمِدَ مِنْ أَلِهِ الْمَدْيِسُ وَالطَّعْزَةِ وَلَوْ وَقَرَّحَ مَنْ إِلَّا وَقَعْ عَلَى لَعَنْوَعُ وَلِدَ لَكِنَا وُعِنَا أَوْمَهُمَّ أَحَهُ عِينِ الْمِثْلُهُ وَالرَّالْقَالَام في جَدِد يُسِتْ فَيَلْهُ يَ أننى للائتمنيك أي مَوْجُنِي كَالأَوْسُ الِمَصْ وَالْعَطِيَّةُ وَقَلْلَكُدُمْ مُوْيَرَوَى مَهِ الْمَعْ الْمَعْ فَيْ الْمُنتَ وَمَا مَا مُنْ الْمُناكِمُ الْمُناكِمُ وَالْمُنتَ وَمُعَالِمُ الْمُنتَى مَنْدُدِيدٍ آلِهَا وَالْمِعَ فَيتَ لَهُ ومعنق ميل أنتيية والله ورتباعي فالعبيد وقبة ولمبت بالماليدوة زيكا والأووة

أُوبَ

أَخَدُ أَوَكِدٌ

أوث

اً وَقَ اُوقِي

الأوقية

أول

سِن أَنْنَى عَسَى مُنْ وَيَعْتَلِفُ مِاخْتِلْ فِي اصْطِلْاجِ البلادِ المَالِكُ الْمِنْ الْرَقْ مَا لِلْأَقَ لِ عابِناكِ إِذَا عَنْ وَمَا بَرْضَادِ فَي عَالِمِ إِصَى لِمَا وَفُرَةِ عِمَّا وَالْخَنْفُ لَهُ فَعَتَ لَهُ فَقَتَ لَهُ فَقَتَ عَارُهُ حِيْنَ فَتَتَهَمَّا بَعْلَهُ وَيَدْ عَدِيْبِ الْمِفْكِ وَأَمْوْنَا اَسُوَالْعَهِ الْأَوَّلِ بَرَقَفَ بِعَجَ الْعَبْرَةِ وَمَسَجَّعُ الواصِيمَةُ الْأُوَّلَى وَمَلُونَ مَبِعَةٌ لِلنَّمِ وَيُزْوَقُ مِنْ الْمَهُمْ وَمَشْدُ يُدِالْوَاقِ صِفَةُ للأُمِنْ لَ وَهُوَ الرَحِهُ وَفِحَلِ بِنَ أَبِي مَكِنَ فَأَصْبَا فِيهِ لِنَدَ حِلْقُوا أَوْلَى الْلِيَكِطَانِ يَعِينِ الْعَالَةُ الَّتِي عَنب فِهَا وَعَلَقَ أَسُلُمَا مُعَلَّوُهُ لَلْ وَالْفَا وَلَهُ الْفَي وَلَى الْبِي مُعَن عَلَا لَفَتَ هُ وَأَكُلُ وَفِينَاتُ انِ عَبَّانِ اللَّهُ عَرَفِيهُ وَ إِلَّذِي وَعِلْمُ التَّاونِ إِنْهُ مَنْ إِلَى النَّيُّ وَلُولُ إِنْ حَدَّ الكُرْجَعَ فَصَاتَ الندوا لمَلْذِ ما فالويْلِ مَسْرَ طَاهِ الْفَيْلِ عَنْ وَصُومِ الْمَشِلِيِّ إِلَى مَا لَا يُعَلَيْهِ إِلَى وَلَ ظَاهِ الْمُنْظِدِمِيدُ حَلِيدُ الْمُحَاتِمَا لِيَيْ عَلِيهِ السَّلَامُ يُسْقِعُ أَنَّهُ يُولِكُ فِرُكُوعِيهِ وَخُونُ وَ مُحَكَّانَكُ الكهرة وَيَخُولُ لَ يَسَاقُلُ الْعَلَىٰ لَيْنِي الْهُ مَا مُعَرَدُ مِنْ فَالْمِدِ لَعَا لَ هُنَدِيخُ تَكُلِ مَكَ كَالْمَسْتُعُومُ وديهُ حَدِيْكَ الْبُعِيَّةَ الْفَلْمُ لِمُرْفَقَمَامًا لَهُمَّا لِلَهُ تُبِعَّ فِي السَّفَرِيَّةِ فِي السَّلَاءُ ثُمَّالُ مَا وَلَتَحْمَامًا لَهُ مَا لِللَّهُ مُعْمَالًا لَكُمْ مِنْ فَعِلْ السَّلَاءُ ثُمَّالًا وَلَتَحْمَامًا وَلَهُ ومبه كايش ويشر وينا أنفكي فتن أل المثلاق أن متبع النبوائع وفيه كانب ل القدَّة كمع يَا الْحَالِيُّ الْ فَلِلْمُتَابِ فِي أَلِ ابْنِي مَا لِحَدَيْدِي مَا إِمَّا مُعَالُهُ مُنْ كَالْمُ مُرَاحًا يَبْدِيدُ فَا لَلْكُ الْمِنْ وَكُلُوا فَالْلَهُ ٱنَّ ٱلْجُمَّالِ فَمَا لَّذَ مَنْ حَدْمَتْ عَلِيُّهُمُ الصَّلَّ قَدْ وَعُرِّضُوا فِمَا الْخُسْنَ وَحُمْ مِسْلَنَهُ بَيْ هَا شِيمَ وَعُرْضِوا فِمَا الْخُسْنَ وَحُمْ مِسْلِنَهُ بَيْ هَا شِيمَ وَالْمِلْعُ وَقَيْسَلَ أَلْهُ اصْعَابُهُ وَمَنْ أَمَنَ مِنْ مُنْكُونِي اللَّعَةِ يَعَنُّ عَلَى لَكَيْدِهِ وَمَنِهُ المَكِيدِ لَقَدْ أَعْطِي بِهَا لُأُمِنْ وفيها فأن المناع له فَعَلِع مُعْمَدُ مَعْمَ الْكُلُّ فَالْمُوالْمُ السَّدَالِ وَالْمُلْمَةُ التَّلْ وَعَلِيهُ كَاكُ يقط عَلَى عَادِ يَوْمِي آيْلُهُ لِمَا يَعَلَّهُ إِلَا عَمَالِكَ الْمَاسِ وَالْفِيرَ وَالْفِيرِ وَالْفِيرَ وَالْفِيرِ وَالْفِيرَ وَالْفِيرَ وَالْفِيرِ وَالْفِيرَ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرَ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ وَالْفِيرِ و عَاهَنَا الزَّاسُ بِيَّال أَوْمُاتُ إِلَيْهِ أَوْفِي أَيَّا فُورَمَا عَالَعَ لَعَدُّونِهِ مِولًا بَيَّال أَوْمَيْتُ وَقَلْحَالَ عَلَيْ الكِيْبُ عَبْرَهُ مَنْ عَلَى لَهُ مِنْ قَالَ فِي قَالُ مِنْ قَالُ مِنْ قَالُونُ مِنْ قَالِمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ فِي المَنْفِيدِ فِيدُ مَمَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ مِنْ مَهُ إِنْ مُتَلِبُ شَاهً أَوْدَةً فَقَالَ دَعُ دَاعِ لِللَّهُ فِيكَالُ فَلَانَ يَمْسَتَهُ دَلِكَ الْمَعْمَ آفِنُدُ إِذَا حَلَى جَعْسَعَهُ مِلْ الْحَلِدَعُهُ مِنَ الْالْعِنى اللَّهُ عَبَلْهَا مِنْ عُنْدُ لْعُرَى وَوَالِي اللَّهِي هُنَ مَا مَرَحَةَ لِلْمَالِبَ مِنْ عُنِي الْمَشْرِجِ وَلَا يَشْتَعْضِ الْعَبْخَ اللَّابَ فِي الْمَشْجِ الْمَدّ وَعَيِعاَلَةُ آوِدَنَا عَنْ أَوَاهِ وَهُوَ لِغِينَ وَالزَّمَاكَ وَمَا الْعَرِيْثُ عَذَا أَوَالُ فَطَعَ الْعَجَ مَكُوْرُ فِلْ لَهِ يَدِهِ وَي حَدِيدِ إِن شَعِيدٍ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْهِ الْسَّالَمُ عِنْدُ ذَلِكَ أَوْدِ عَنِي الْرَيَا الْأَقِي جَلِدُ مُنْوَلِمُوا الدَّهِ لَعِبْدَ الرِّحَادَةِ وَالْتَى مِنْ وَفِي سَاكِنَهُ الْوَالِمَكُنُونِ وَالْعَا وَيَهَا فَلَحُوالُهَ ٱلسَّاطَالُو أَوْمِنْ حَدَاوَرُبِهَا مَدَّدُو المَاكِونَ حَمَّا مَثَلَنُوا لِمَا أَفَا لَوْا أَوْهُ وَيْهَا

أفياء

أوت

أولا

المَوَسَّعَ وَيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهُمَّا حَدَمُ اللَّمَا فَمَا لُوْ إِوْ وَتَعْمُ هُم بِنَيْرُ اللَّا فَيْ مَعَ الْمُقَلِدِيْدِ فَيَقُولُ أَقَادُهِ مِنْ مُعَانِينَ أَوْمَا لِعَلَجُ عَلَيْنِ خِلْمِنَة يُسْتَغَلَّفَ وَفَدُ نَصَورَ وَلِلْورَ وفي حَدِيْدِ الدِّقِوا الْكَتَ مَرَاجُعَلِيٰ لَكَ عَنِيتًا أَقَاحًا مُنِيْدِتُهُ الْمُقَارِّةُ الْمَقَارِّةُ المَتَعَبِيعُ وَقَيْلُ صُلَى الكَانُ التَّالُ وَلَيْ الْمُعَالِدُ الدُّعَا وَوَلْ فَكَرِّرَ فِي الْجَانِثِ مِنِهِ كَانَ عَلَيْوالتَالَامُ يَعَيِّي عِنْ وَالْفَرْكَانَ يُعَلِّحُ فَي كُنْفَ أُوكِي لَدُ أَيْ أَرَقُ لَمُوارَكُ المُغِيَّاةَ لَا تَاوِيُ مِنْ قِلْهِ آيَا مَنْحَمِ مَ فَجَهَا فَكَا مَرِفُ لَهُ عِيْدِ الْإِعْلَامِ وَقَلْ مَ فِي لَكِينِيدِ وَفِي حَدِيدِ إِلَيْهِ عَدِ اللَّهُ مُعَالِدًا أَمَا يَعْطُوْعَ عَلَى مُا وَوَفِيكُ مُعْلَى فِي الْمُصَيِّرُ وَمَعْوَظُولِي بَيْنَحَكُرُيْفَالُ أُوكَى وَأَوَى بَعْقٌ وَاحِدٍ وَالْمُفْتُورُ مِنْ الْمُنْ مَكْلِيَاوِيُ الضَاكَةُ لَمُ لَكُ مَنَاكُ حَلَمَانَامِنُ الْعَضَاوِيُ يَعَالَى الْفِيضَالِي وَا وَنْيِفَ عَيْرِي وَلَوَيْتِهُ وَٱنكُرْبَعِنْهُمُ المَعْصُونُ المُتَعَرِّيُ وَقَالْسَطَا أَنْهُمِ يَعِيلُغَةً وَمِرَالْفَهُ وَرَا لِلَّا رِمِ الْمُورِينَ وَلَحَهُ الْمَا أَعَلِهُمْ فَا وَقَ إِلَيَّا لِلَّهِ الْهِ وَسِيتُ المَلِ وَحِمْدِيْثُ النَّهَا الْحَلْلَهِ الَّذِي حَفَانَا وَأَوَانَا أَيْ رَجُنَا إِلَى مَا فَقُلْ كَا وَلَوْ وَمَعْلَنَا سَيْفِي حَالَمُهَا مِ وَالمَا وَيُ المَنْولُ وَ فِي حَلِيثٍ وَخَيدٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَالَى قَالَ الْيَ أَوْمُ يَعُر كُل تَعْبِي أَنَ أَوْلُكُ مَنْ ذَكُرُفِي فَا لَسَبِ الْعُتَبِّرَيُ هَلَ إَعْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْتُلُوّبِ وَإِلَّهُ مِعَ وَأَلْبَ عِنْ الْوَلَيْ الوَحْلُ اَلْقُولُ بَعَلْمَهُ وَعُلِا عَلَى مَنِي وَ فِي حَدِيدٍ الْأُوْمَا فَاسْتَنَّا فِي كَمَا بِوَثْرِي اسْتَعَا وَمُ النَّنَّأُ وَانْسُنَايُ ايُ شَاَّهُ وَقَالَمُنْكُ لْعَابِيْنَاهِ الْمُثَنَاقُ فَكِلْاَهُمُ إِينَ السَّاقِ آنِي شَنَا لَعُلَقَوْلُ حَقَ اسْتَ لَقَا بِوَنْهِ الْحَبَّا ذَهَا فَعَمَلُا لَاذُمْ مِنَ الْمُعَسِّلِ ٱلْحَلَيْ مِينَ الثَّا ويُراوا يُ كَلِسَمًا فِيكٍ الأؤلُ وَحَدِيثِ بَعِرَيْنِ مَنْ مَعْلَةٍ وَصَالَةٍ وَسِنْهُ فِي أَلْهِ الْمَا الْمُ الْمَا عَدُ وَيَعْتَعُ عَلَى إِلَّهُ لا والمنترة وقفه والملك أكفها أي بين العنزيني واقدي بُ عُبَرٌ وَفِي الْمُنِيدِ أَحْبٌ عَطِلَ وَالْمُعْصَبِعَ والمَنَزَعُ وَالْمَا وَمُوْتِهِ مِنْ الْمِنْ الْمُعَوِّلُهِ الْمُ وَكُيْلُ الْمَا يُعَالُ الْمِنْ الْمُعَالِدُ وَكُيْلُ الْمَا يُعَالَى الْمِنْ الْمُعَالِدُ وَكُيْلُ الْمَا يُعَالَى الْمِنْ الْمُعْلِدُ وَكُيْلُ الْمَا يُعَالَى الْمِنْ الْمُعْلِدُ وَكُيْلُ الْمَا يُعَالَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ فَكَ وَالْعَطِينَةُ الْمُنْفِئَذُ الِّقِي فِي فِي جِمَا خِهَا ومنها لِمُناتِ لَوَجُعِلَ الْفَانُ فِي الْمَاتِ فَرَ أَلِقَ فِيالنَّانِ مَا اعْتُونَا فَيْزَاكَ الْمُعْدَادُا مَعْدِدُ لِلْمُلْكِ فِي زُسِّنَا لِنَيْ عَلِيمُ الْمَالَةُ مُعْمَالِكُونَ المَاياتُ في عُصَنَى إ المكنية يها ووقينسل الفقى من مَكْدُ القَدَ العُمَانَ لَيَرُّ فِي مُن الْ الْمُرْبِي عَلَيْهِ مَا يَعْدُ الْمُرابِ كَلُوجُهُ مِن الْمُرابِ وَقِيدًا المُرابِ كَلُوجُهُ مِن الْمُرابِ وَعَلَيْهِ الْمُرابِ كَلُوجُهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م لَهُومِيْهُ الْعُونِيُ أَيُّا لِطَابِ وَبِعُ فَتَدَجُّهُ وَمِنْهُ قُولُ مَّا يُشَدُّونِ مِنْهُ إِيهَا وَكَنْنَ الْأَثْمَا لَيْكُ أغبها أي في أختادها وهد وخراها ووواتم مُومِع بنواج المؤيدة وديال ويويعاب حِاْحَلُ الْعَرَاْبِ حَ اَحْلُ الْعُورَحَاصَّتُ الْيُحَلِّظُ لَهُ الْعُزَّابِ الْعَامِلُونَ السِوحَ أَفَأَيّا الْعُولِيَ الْمَا بواختِصَاصُ اَحْلِ المِنسَالِهِ بودمنِه حَوِيثُ آبِي الكِي خِلنَبِعَالِدُ فِدحَدُ إِنْ الْمِلْسَادُ الْأَلْفَي خَيْرَاكُولِكُ وَيُرِودُ حَيِّمَا لَهُمَا مِعْنَ فَحَصَّا فَيْ لِيَعْنَى اعْلَمْكُدُ اعْلَى اللَّهِ تُعْظِيقًا لَهُ تَرَكَا لَيْمَالُ

أؤك

地

أهك

0

طألوته

اَیکَ

آين آين

زيض

أيل

بَيْثَ الْمُؤْوَمُ الْأِيْكُونَ الْأِجَاحُ لَى ثِيتِ اللَّهِ لَا لَمْ مَصَانُوَا شَعَقًا لَهُ اللَّه أتيتهكة أبس مك عَلَاهُ إِلَى عَوَاقَ الرَّادِ مِالاَحْلُ لِمُناتِدُ صَلَّى الْمُعَلِّدِ بُعِينِبُكِ حَوَاقٌ عَلِهُمْ وَوَفِيْهِ أَنَّ الْبَقِّ صَا اللَّهُ عَلَيْدُ وَعَلَمُ إِلْهُمَا مَظُهُ أبشا لأذفيج لفاومن حديث حفظة المعانا فيت من ابن منايس ووالما والمن سَالُكُ ومنعكلام على مات وَعَهَا وَطَالَ مَا إِنَّهُمَا وَالْمِيمُ فِي عَلِيهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَعالَة إعَدَهِ وَمُ مُنْ أَيْنَالُ ايْمَةً بِينَ الْمُكِنِّ ومِنْ عَلَى يُنْكُلُّ الْمُكَانَّ يَمْكُونَ الْعَهُمَ وَالْمَهُمُ وَالْمَا يُعَلَّمُ الْعُهُمُ إِلَّهُمْ إِلَّهُمْ الْمُعْمَا لِلْعُمْمَ الْعُهُمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَا لِلْعُمْمَ الْعُهُمُ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمَ الْعُمْمَ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمَ الْعُمْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمَ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمَ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمُ وَلَيْعُمْمُ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمُ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمُ وَالْمُعْمَالِلْعُمْمُ وَالْمُعْمِلِيلُومُ وَالْمُعْمِلِكُمْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَلْمُعُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعِمِلُومُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلْهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِلْمُ لِلْعُمْ لِلْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلْمُ لِلْعُلِمُ وَالْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ والْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَلَمْعُمْ لِلْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِمِلِهِ وَالْمُعِمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِمِلُومُ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِمِلِهِ وَالْمُعِمُومُ وَالْمُعِمُومُ وَالْمُعِمِومُ وَالْمُعِمْمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمُومُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمْ وَالْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمْ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعِ وَنَعَالُ لِلرَّجُلِ اَنِينًا ٱلْمُرْسَعًا لَمُواْ وَوَ لِلْعَنِيثِ الدُوْانِي مَلَى الْمِنْ جُورِي عَبِيدِ مِينِ لَهِ أَنْ كَالْمُ إِنَّ كَالْمُ لِيمُ

الاخراج

وَالْمُنْ لَلْمُتَّةُ الْمُعِلِينَةُ وَمُعَالُ لَمَا الْمُنْجَا إِلْمَا عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُناسَ فِيمَالُاتَ مَا أَلَيْهُ إِلْمُنْ فِي الْمُسْتَاعِ الْمُسْتَاعِ الْمُسْتَعِيدُ الْمُنْ لِيدِلِ وَعَبَّهُ الْمُرْمِسَ فِيمَالُاتَ مَنْ إِلَا لَمُسْتَعَا إِلَى الْمُسْتَعِقِ إِلَيْهِ الْمُسْتَعِقِ إِلَيْهِ الْمُسْتَعِقِ إِلَيْهِ الْمُسْتَعِقِ إِلَيْهِ الْمُسْتَعِقِ الْمُسْتِيعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَعِقِيدًا لِمُسْتَعِقِيدًا لِمُنْ اللَّهِ مُنْ الْمُسْتَعِقِيدًا لِمُنْ اللَّهِ مُسْتَعِقًا لِمُسْتَعِقًا لِمُسْتَعِقًا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِيلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ مريف القيم بعَلِدِ أنَهُ أَمَا مَرِ مَسْتِلِ إِلَا مُ وَعِ حَدِيثِ حَرْقَةَ اسْحَانَ بَقُولُ وَأَبْرُ اللَّهِ لَكُنْ حنن أعَن العَد أبغَيث ما يُمُراتَهِ مِن أَلْمَاظِ القَسَرِ حَقَوْلِ لَهُ وَاللَّهِ وَفِيهَا عَلِيَةً وَنَعَظِ مَنَ إِمَّا وَتَكُنَّرُ وَمَمَ لَهُ الْمَنْقِ وَمِنْ إِلَا قَلْ تُعْلِعُ لا وَأَهْلَ الْكُوفَةِ وَالْمُطْ يَرْفِيقِي ٱلْعَاجَعَ فِي إِنِي وَغَيْرُهُ رَبَيْقِ الْسَبِي وَغَيْرُهُ وَيَعْدُ فَي الْمُعَوَفِينَ الْعَلَمَ عَلَى طَاعِ إِلْمُنْكِمَا وَقُلْ تَكَوَّمُ مُعْوِقِ الْمَدِيثِ وَفِيمِ بَتَا رَجُ الزَّمَاكُ وَيَكِثُوا لِهُ فَ فِيل أَيْمُكُنَ يَازَيْسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ مُن الْقَتْلُ بُونِدُ مَا هُمَ \* وَإِصْلُ آيُ مَا كُمُ لَيْ آيُ شَي مُن فَنِعَ لَكِ وَعُكِفَ الْفُ مَاوِمِنِهِ لَكُونِيُكُ آنًا لِبَعْ طَيْنُوا لِتَلَامُ شَاوَمَ يَحَجُلَامَ عَلَيْمًا مُ فَيَعَلَ أَنَّهُ الني منعة ويشيرالتينا مُعِمَعُهُمَا الرَّجُلُ مِنْ الْمُؤْلِثُونَا لَهُ مِنْ الْمُحْتَالُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْتَ الدُدُخُلُ عَلِيمُوابِنَهُ فَعَالَسَافَ وَإِنِي النَّ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ صَلَّاتًا إِنْ كَامَنَ فَعَالَمِدِ عَلَيْهُ وَسَيِّقَ كغيب ن فَهَايُوه فِنهَا عَلِمَا يُنِهِ إِنْهَا لَ وَتَبِعِيدُ لَلْ الْأَبْنِ الْمِعْيَا وَالْعَبِ وَفَحَلِيدٍ مُعَلِّمَ الْفِيدِ كَاكُ ٱبْعَهَ عِنْ فَعَلَىٰ أَنَ الْمِنْدِدُ أَمِا لِمَلْوَءِ أَيْ أَيْنَ غَنْ مَهُ فَرَقَا لَسَبَ المَبْتَذَ أَمِا لَمَتَلَوْعَ أَنِي أَيْنَ غَنْ مَهُ فَرَقَا لَسَبَ المَبْتَذَ أَمِا لَمَتَلَوْعَ قَبْ لَ النبلبت وفي وَقَايِدَاعَتَ لَمُ مُثِدُاً مِا لَقَالُوهُ اَيْ آيْنَ ثَنْ عَبْ لِمُ مَّتَدِئ مَا لَقَلَعْ قَلِاقَ لَا أَفَى وَرِنِي حَدِيْدُ إِن كَيْرِ إِمَا أَنَ لِتَرْجُلِ أَنْ يَعْفَ مَنْ لِلَتَّهُ أَيْ مَاجَاتَ وَقَابُ مَنْ فَالْصَعْمُ أَنَّ فِيْنِ لَيِدًا وَهُوَمِيْنُ أَنْ مَا فَي مُقَافِيهِ وَقُلْ تَحَكَّرُ إِن الْجِينِيُّ فِنْهِ المُ الْفَكَ شَعْر الْمَ مَا الْعَالَةِ فَقَالَ عِنْدِ كُلِّ مَنْ إِيكِ وَإِذَا تُلْتَ إِنَّا مَا لَتُمْتَ فَانْتَا مَا مَمَ مَا لَتُكُونِ ومند خانف أَسَتِل المُعَنَاعِينَ عَلِيهِ عَلَيْهِ المَدَينَة وَقَالَ لَمُ حَجَيْفَ تَكُتُ مَلَّةٌ وَقَالَ سُرَكَتُهَا وَعَلَا الْحِسَ الْمِمَا وَأَغْرِفُ إِذْ خِرُهَا وَأَصَلَى مَا أَمُا أَخَدًا أَحْدَيا أَنْ عَيَا أَخَدَ إِلِمُا أَخَدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعَثَىٰ الثَّمْدِيْقِ وَالرِّبَى الثَّيْ وَمِنهُ حَدِيدُ الْإِيَّا الْهُبَاءِ لَا عَيْلَ لَهُ كِالْبِى خَا الْيَّطَا قَارُ فَعَ ال الْعُنَا وَالْإِلَهُ الْمُ مَدَفْتَ وَتُرْمَ يَنْتُ مِنْ لِكُ لَ وَيُزِوَى انِمِ الكُنِّي أَيْ يَا فِي يَعْفِع المنتقبَ وَ الله عَلَيْتُ آنِ فَالْمُصْلِحُ وَيَ آصَالُكُ الْمُنْسِ عَلَيْهِ الْتَالَامُ قَالَ انْ أَوْتِهُ لِعَالَمُ الْمَتَاعُ الْمُنْكِ فَعِينُهِ فِي مَا يَعِولُكُ فَأَجُهِ وَيَعْتُ مِعْلَانِ مَا إِنْهَا إِذَا مَعُولُنَا وَمَا وَمُتَا مَكُ أَلَى قُلْمَ لَهُ يانيا الدعل ووفيط معويد أقاانا حفي عاعلة كاشف وانفا ماعل يجافي منتى المتاديره عاكمة قال التنش تاشفا وأخرا لعنتم واور في حديد وعثم أعلمتم اَيَةً وَمَعَيَّمُ الْبِينَةُ هِ الْأِيةُ الْحِلَّةُ فِي فِلْوِتْعَالَىٰ أَوْمَا مَلْكَ الْمِالْلَةِ وَالْمَاعَةُ الْحَبْدِيّةُ قَوْلُدُوْاَتُ تَعْقُوا بَهِ مِن الْمُعَاقِدُ مِن الْمَاعَلُ مَلَ مَا لَكُ مِنْكَ الْمَدِيمَ الْمُوجِمَا عَهُ عُ فِي وكُلَّا بِدِينَ فَوْلِهِ مُوسَحَ النَّوْمُ لِلَّا يُعِمُ أَيْ يَحَا عِنْهِمْ لَرُمَدِ عُوا وَيَلْ فَي مُسَيَّا اوَالْآيَةُ فَي عَيْمَ لَلَّا العَلاَمَةُ وَظَدْ عَكَمَ رُحُنَهُ إِلَى إِلَي الْمِنْ الْمُ الْمُ أَوْمَةُ بِفَيْحِ الْوَاقِ وَمَوْضِعُ الْعَالِي وَأَفْل

أين

. انه

والنبع

ڗؙڹۿۊٙ

ا يا:

إي

بَأَكَ

بَأْشَ

وَالنِّسْبَةُ إِلِيهِ أَوَوِينَ وَحِبْداً إِصْلُهَا خَاجِلَةٌ فَذَهَبَعُ بِيٰهَا اللَّاحُ وَّالْعَيْنِ عَلِيهًا مِوَ تآمَّة لَكَانَتُ البِيدَ \* وَانَّا دُكَوْزُهُ لَا إِي هَذَا المُؤْمِنِعِ مُنْ الدُّمْنِعِ مُنْ الْمُؤْمِنِ المُ بن سَاعِكَ وَمَغِيثِ ٱلْمُقَانَ لَمَ يَعَنَانُ لَلِي حِيدُ الْبَرِقُ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذُيِّ ٱلنَّهُ قَالَ لَيُلَكَّ ٱشْهَدُ ٱنَّ البِّنَ عَلَيْمُوالسَّلَامُ قَالَ إِنِّي وَإِيَّاكُ وَرُعَوْكُ هَلِحَالُ حَيْدٍ يُرَبِّ الانتقال والمنافز النوتغ إيشاك تصرفها كتقل كتقل تعالى فانافزا كالمخزل كالمكاك أففي مَلاَلِهِ بَيْنِ إِلَى وَهَلَ آكَا تَتُولُ احَدُ نَاحِكُاذِتِ وَأَنْتَ تَعَلَّ أَنْكَ صَادِقٌ وَتَعِيَكُ تُعْهُمُ التَّولِينُ ومنِه حَلِينَيْفُ حُرَيْنِ عَبْدالْعَبَيُّ فِي أَيَّا فِي وَحَكَ لَوْ الْفِيجَ تَلْقَى المعَادِيَتُ المَّنِينِدُ لَا يَعَلَمُ لَعَاجَافِنَ وَلَا عَالَكَ مُنْعَجُ فِي المَا لِمُسَاقُ الْخَفِّقُ فَإِنْ فِأَوْجِنَا لَكُ وَتَلَهُوالْلَحِينَ الَّذِي أَبِدَلُ فِنُكِينَا لَكُ خِنْ مُثَلِّا وَقَعَ فِيهَا لَكُمْ وَعَدَ عَل وَمَنِأْسَى هُومِ يَالَهُ مِنِي الْمُعْمَى فِي الْمُنْفُرُ وَيَعَى مُن الْمُنْفُونَ أَمْرُ وَمَعَوَّا مُنْفَالُ بَلْمُو وَمَا شَا الْفَقَةَ وَلِمُتَلَّقُ جَاجِتُهُ وَالْإِسْمُ مِنْهُ مَا لَيْسُ ومِنْهُ حَذِيث عَثَانِ بَوْسُ اللهُ مَنْهُ كَالْمُدَّيِّ حَكُم لَهُ مِنَ السِّنَّةِ الِّي يَعَعُ فِي الدَمنِهُ الْحَالِيَ الْمَاكِمُ الْمَعْدُ وَالْمُتَاقُ مُنْ الْمُعْدُ الْمُناسِنُ بالفير بمفاتاتنا اخرا استكن فالمنتش الكان فالجزي اتَقَيْنَا أُوَيْتُولِلِلْقِيصَلِ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ لِللَّهِ فِي كُونُ إِلَّاكُمْ اللَّهِ وَقَلْ تُكَرَّحَ مُ الْحَيْثُ ثَنَى عَنْ كَشِرُ الشِكْمَ لِلْحَامِزَةِ مِنْ الْمَسْلِينَ الْمُسْتِرَابِينَ مَنْعَنِي الدِّنَا نِيكِ وَالْهَالِينَ الْمُسْتِلِينَ الْمُسْتِدِينَ مَا مُنْعِلُونَ الْمُسْتِلِينَ الْمُسْتِدِينَ أَنْهِنَ مَنْعَنِي الدِّنَا نِيكِ وَالْهَالِينَ الْمُسْتِدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِينَ اللَّهِ مُلْكُولُ اللَّهِ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْعِيمِ الْمُسْتَعِينَ الْمُعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْت

وَدِيهُ إِنَّ كِنْ فِينِهِ اضَاعَدُ الْمَالِ وَقِينَا إِنَّا هُوَ مُرْتَعِينَا يَعَاعَلِكُ نُعَادَ نِهُ لِهِ فَآتَا لِلنَّعَيْفَ فَكُّ وَقْنِلُ حَكَّانَيُّ الْمُعَامَلَةُ بِمَا فِيصَرِّي لِلاَشْلَامِ هَدَجُ الْاَ وَنُرِيُّلُو الْمَعَانَ بَعْمَهُمْ يَفْضُ إِلَّا فَهُوَإِكَنَّهُ وَيَهِ حَدِيْدٍ عَالَيْفَ لَهِ بِيْسَ اخْوَالْعَيْدِةِ وَمُوْكِلَةِ لَمُ مِعْلَجَامِةَ لِأَنْفَاعِ الْفَرْمُ حَدْقَ چِلِيْتُ عُمَرِ عَتَى الفُورُ أَبُونَا مُنَامَ مَأْضِ وَالنَّفَتَ عَلَائِهُ حَمَّى مَعْنَى وَالْعُومِ مَمَا لِكُلِّبِ وَهُومَ لَلَّ أَوْلَ مَنْ تَكُلِّمِهِ الزَّيَّ الْعُومِ مَعْنَى المَيَوْدِ عَنِي اَن بَكُونَ جِنْتَ بِا مِن مَلَيْكَ فِيهِ لَعُمَدَّ وَشِيَّةً فِي حَدِيدٍ فِلْ عَالَ الصّحِين لَعَسَانِي ٱنهُ ٱلْجِيْلَةِ ﴾ أَرْضِ بَاسِلَ فَا يَعْمَا سَلَعُونَهُ ثَنَ إِلَى حَلَّ إِلَى الصَّفَعُ الْمُعْرَّفُ فَهِا لِمِرْانِ وَالِفَهُ خُبَرُ ثَهُ حُنَيْرٌ والنَّفُوا فِي إِسْنَاكِ حَدُ اللَّوَيْثِ مَعَالٌ وَلا أَعَلَّ احَدُّ امْرَ الْعَلَادِ حَمَّ الْمَتَلادَ في أَمْ إِن بَامِلَ وَيُشِيدُ انْ نُبِكَ لَلْمَانِيكَ أَنْ يَكُونَ نَعَادُ أَنْ يَقَعَلْ هَا وَطَنَّا وَمُضَاحًا فَاذَا أَفَامَ بِعَا حَاسَتُهُ فِيهَا وَعَنَ ابِرَيَا إِلَى الْعَلِيقِ فِي عِلْ الْمَاكِ الْوَلِعَلَ الْمَعِي لَهُ خَاصَيَةٌ ٱلْمَ تَوَا فَ عَالَ مَا فَا عُولُهُ خَدِينَهُ الْمَحَوَّلُهَا فِي أَنَ أَقِرَا مُسْلِعِدُ اوْزَ الْحِيْلُ أَقُولُ فَعَالُمُ وَلَعَلَ ذَكِهُ وَالْحَالَ مِنْهُ لِمَالِقَ مِنَّ الْمُعْنُوبِاللَّوْمُ وَهُي مِنْ الْهِبِ بَابِلَ لِهُ حَدِيثِ مُنَجَّ الْعَابِدِ الْمَدْمَتَعَ مُلَى الفَيقِ وَقَالِكُ مَا أَقِشَ مِنَ ابْوَكِ الْبَائِقِينَ الْقِبِي الْحَشِيعُ وَقَدْ عَالِمِينَ كَالْحَكَمَ الْعِلَمْ لِمُسْتَعَامِتُ قَالَ حَسْفَانِينِ إِلَى بَائِقِ مِمَاحِرَهُا ﴿ وَمَاجِزِنِنَكَ أَمْمَا أَنْتَ وَالْرَحْتُ فالكِلَّهُ عَبرُمَهُ وَرَدَّ وَعَبْدَ مَا مَد فيعَ يَعِينِ وقيل إسْ والرَّضِيع مِن أَي مُوجِعَان واختلف بِهُ عَن أَنهِ فِي دِحْوادُمُ أَصْلِلْعِتْ وَقَالَ إِذَا مُهُمَّ كَالْأُمْ وَالنَّوْفُ كَالْواوْمَا هَذَا قَالَ فَوَرَّا فَالْ عَلَدَ آعَا فِل إِنجِ مُفَسِّرًا مَا قَا النَّفِ وَمُوالِقِيفِ وَبِعِسِتِي نِوانْسَ عَلِيهِ السَّادِمُ ذَوا لِنُوبِ وَامَّنَا بَالِكُم مُعَدُ لِعَلْمًا لَهُ الْمُرْعُا عَيْدُ مُن وَلَعَلَ اللَّهُ عَلَمُ عِبْرًا نِينَ هِ فالحال المَمَّا فِي لَمَ وَالْفِي أَرَادَ التَّغِيرَةُ مَنَظِعَ الْحَجَّا وَقَدَّمَ إَحَدَ لَكُرُونِي عَلَىٰ أَجِرُ وَفِي لَامَ أَلِف وَمَا مُواللَّا أَيْنَ مِوْزُلِ كعَاقِهُ وَالنَّوْسُ الْرَحْدِينِ فَعَدَّتُ الرَّاوِي الْيَأْمِ الْمَادِيَّ الْمُصْفَا الزُّبُ مَا يَتَعُ لِي فِيهِ فِي حَانِيْلُ حَسَرِيْنَ دُجِرَنْهُ طَلْمَهُ لَاجِلِ لِيَالَ فَيْ لَوْلِا بَأَ وَفِيهِ النَّا وَالْكِنْ وَالْمَعَظُمُ وَسَمْ حَبَّنَا ابن عَبَّايَن مَعَ ابْنِ الزَّيْهِ خَبَا وَمُرْبِنَ غَبِينَ وَلَوْ أَرْمِنَ مِا لِهَوَانِ أَيْ رَجَعَهُ كَا وَعَلَمُ الْ وَمَا مُعَلِّيْ عَوْك ابْنِ عَبْد اللَّهِ امْ إَهُ شَفَّا انْ أَعْلَلْتُهَا بِأَتْ أَيْ نَكَبْرَتْ بِوَرْبِ مَنْ بَعَثْ مَا حَ فيت يندعن أولان الرك أخا لنّاس بجارًا واجدا عَلَيْ قُرِيتُ وَلِا قَنْتُهُا أَيُ الرَّحُهُمُ مِنْ الْأَنَّهُ الْأِنَّةُ اذَا قُتُوا لِلاَدَ الْفَتُوجِةَ عَلَالْفَانِيْنَ بَعَيْ مَنْ لَرَفْضِ لَلْفَيْعَة وَمَنْ يَعِينُ عَلَيْنَ المَيْلِانَ بِعَرْسَتَى مُنْهَا فَإِلَانَ مَنْ عَلَالِمَا المُعَالِقَ مَنْ المُعْلِقَ المُعْلِقِ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقِ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقِ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقَ المُعْلِقِ الْعِلَقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعِلْقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ إِيكُونَ يَنْهُمْ مُهُمَّا مِنْ الْكَ أَوْمُ يُدِي وَكُا أَحْدِ مُعْرَاتًا وَقَالَ أَوْسَعِيْهِ الْحَشِّينُ وَلَيْسَ فِي كُلَامِ العَّبِ بَهَ الْعُنِي وَالْمُعِينِ عَنْهُ مَا بَيْكُ مَا وَالْعَرْبُ اذَا وَكُرَفَ مَن لا يَوْفُ فَالْوَاهُ لَا مُتَا لُنَانَ شِاكَه المُعْنَى لَاسُونِيَ بَهَهُ مِنْ الْعَطَاحَتَى بَكُونُواسَّبُ الطَحِهُ إِلا فَصَلْ إِحَادِ عَلَى

بَابِلَ

ر يہ ايان

بالأم

تاق

تيان

100

غَيْرِهِ بِهِ قَالَ لِلْأَنْهِ رِيُّ لَيْسَ كَاظُنَّ وَعَلَيْ احْدِيْتُ مَفْهَقَ مُورَوَاهُ اعَلُهُ وَلُونَمْسُ فَيْحَكُلُامُ مَعَلَمْ وَهُقَ قَالِنَاجُ بِعَنْيُ فَاحِدٍ إِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَتُ لَمُ عَلَيْوَفَقُ فَيْ وَلُ وَجَ عَلَيْهِ مِثِلَ لَلْامِيهُ فَعَالَ مَا إَحْيِنَهُ كُنَّ أَنْبُتُكُ قَالُ ٱلْسُتَ بَيَّهُ بُقَالُ لِلْفَارِبِ الْمُرَكِي الْمُدَامَةُ مُنَّالًا وَبَبَّ لَقَبُ حَبِّلِ اللَّهِ إِن الْمُعْلِينِ مِن مُوْفَلِ الْمُعْمِنِ بِي مُوفَلِ الْمُعْرِفِ بِي عَبْدِا لْمُعَلِّل والجنكات وكمينتجا المتقت فالتمكي ور محديث سُفياك أَجِهُ عَلَى مَيْنَ بُعُونِ وَعِبَا ق حَدِيْثِ كَامِدِيْهَا رِثْمَ مِن فُطَنِ وَلَا مِنْ خَنُ مِنكُمْ عَظْرُ الْتَاتِ هَيَ الْمَاعِ الَّذِي لِسُوَعَلَيْهُ زَكَاءَ مِنَا لَايَانًا لِلتِّهَا وَوَدِيهِ فَوَاقُ الْمُنْكِثُ لَا ارْبَعْتَ قَطِّعَ وَلِكُولَةً وَالْمُغَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَا وَاحِلَنَهُ قَلِ انْبَتَ مِنَ البَقِ الْفَقِعُ وَهُى مُطَاوِعُ بَتَ يُقَالُ بَنَّهُ وَالْبَعْدُ يُرِيلُ الْمُبِعَى عَلَى كَلِيعِ وَلِي عَنْ مَنْضَرِهِ لَهُ لَيْنِينَ وَجُلَىٰ أَعْمَلْتِ خَلْقَ وَمِن وَلَعَوْدِتُ لَاحِثِيامَ لِمِنْ لَوَكُهُ الْقِيَامَ فِي خِلَا الرَّفَا يَتَبَيُّا أَيُّ لُزَيَئِعٍ وَيَعْزِمُنَ فَيُتَعَلِّعُهُ مِنَ الْوَقْبِ الْمِيْكَ كَاخَوْمَ خِيمُ وَغَى الْكَيْسُ وَمَعْنِينَ عَلَيْنِينَ عَلَيْ إِنْ مُنْ ابتًا وَكُلَّ عَذِهِ النِّنَا أَيَ الْعَلْعُوا الأَمْ فِندِ وَأَحِلُوهُ بِسُرَا يُبِلِّهِ وَعُن تَعرَبُ مِا لَيْن عَرَكَ المُتَعَ اِنَّهُ نِيكُاحٌ غَيْرِهُ مَوْدِي مُعَلَّةِ مِن مُلَّةٍ وسَد الحَدِيثُ طَلَّهُا ثَلاَنَّا إِنَّهُ فَأَ فَا فَاطِعَتُهُ وَمَلْلَهُمْ مَنْ أَعُدُ مِنْ لَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ فَاطِعَتُهُ وَمَلْلَهُ مَا تُعَدِّمُ مُنْ أَعُ مِنْقَلِمَةُ عَرُولِكِلُكُونَهُمَا الْسَبَقَتُونَا لَبَقَهُ ومِنْ الْعَرِيْثُ أَذِعَكُمُ الشَّا لِمَقْمَ الْكُبُرُون مَا مُنتَدْمَ كَ مَنَا لَ اوَابَتُ اوَا فِيلِعُ الْكَرَقَا لَحَقَ مِن يُدُاوِا لِمَنْ حَالَمَ مَلَكَ فِي الْمِها وَمَا لَكُفَّهُ مشلقال أخشته فالكخض فكاكفث وآ إِنَّا فِيَهِنَّا هِ الْمُعَلَّقَةُ طَلَا قَابَا يَنَاهِ فِي كُلُّ الْمَرْدِيْ بَا لِيَلْإِبْدُ افِيهِ عَلِي الْفِرْقَاقَ اَبَّكُ أَيُّ الْمُرْدِيْ بَا لِيَلْإِبْدُ افِيهِ عَلِي الْفِرْقَاقَ اَبَّكُ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَا لِيَلْا لِمُدْافِيهِ عَلَي الْمُوفِينَ الْمُعْلِينَا لَهُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ وَا لَبَاتُنَا لِفَظِعُ وَصِعِصِينِيثُ أَبِينَ عَبَالِسْ إَنَّا قُرَيْتُنَّا فَكَا لَعُ الَّذِي يَعَينَ عَلَيْ واسْحَقُ مِلَحَقَ عَلِيْ الفَهُ يُ المَنْيَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ المُسَلِّمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ثَعَالَى سَوْرَقَ الكُوجُ وَالمَجْ يَعَالَهُ شَالِيكُ عُن الْمَنتُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا ا

وَالْوَجِي إِلَّا إِنْ يَكُونَ آوَا وَلَرِيَعِشَ لَدُوَحَتَى وَفِيهُ إِنَّ الْعَاصِينِينَ وَإِيْلَ جَعَلَ عَلَى النَّهِ خَلِلَةً

هِ الْتِي فَطِعَ ذَبَهُ مَا وَفِي دِيدِ زِيادٍ أَمَّدُ مَا لَسَرِي لَتَطِينِدِ النَّ ثَالَالَةُ الْجِيلُ لَهَ إِلاَّ ثَمَالُا

فِهَا اشْعَنْ مَجَلَ وَلَاصَلْهِ كَا عَلَا لَهُى مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانِهِ إِنَّهُ مَا لِيَوْلِ الْمِصَلَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَتَ

ِدِنَعُ يُقَافُ لَهَا الْبَاتِّلِ ثُنِيتَ بِنَكِلُ لِتِصَرِهَا وَفِيهِ أَنَدَثُهُمَّ عِنَالُمُثُوْلَ هُوَا ثُنْ يُوتِن بَزُلْعَهُ فَا

بَبَهُ

مَا الله

وَقِيْلَ فَعِلِلَّهِ إِنْ صَيْحَة فِي زَلْحَكَيْنِ فَانْهُ لَوْلَى وَقَطْحَ النَّا نِيسَةَ ومنه حديث مَنْعِيدانَهُ أَوْثَوَبُرِكُعَيْرِه فَانْتَ رَعَلَيْهِ اِسُ مَنْعُودٍ وَقَالَ مَا هَلُهِ الْهُمَا فَأَلَ فَصِيدِ عِلَا وَمُشَاكِرُوا الْعُمْ فَعَا حِيْنَ مَهُ كَالْبَتْ وَالْإِلْهُ الْمُرْضَ الْمُتَهَا الشَّهُ مِنْ الْإِحْدِينَ مَّالِمَتْ عَلَى جَدِهِ الْمَرْضِ وَمُقِعَ وَاصْافَ التَّجُلُ إِذَا صَلَّىٰ الشُّعَىٰ فِيهَا مَا مُسُيِّلُ مِن الِينْعِ فَعَالَ حَلُ أَمْنَكِمَ كَامٌ إِن الْسَنْعُ بِعُكُوبِ السَّالِ مَعْدُلٌ وَهُوَ مَن الْعَلِ الْمِن وَقَلْ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَقَدْ تَحَدَّى فِي المونيفِ فيد مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صَلِلْقَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمُ الْعَسَمُ اللهِ أَوجَهَا وَمُلْكَعَهَا مِلكًا لاَسْتَلْتَ النَّهُ لَنَهُ مَعَالُ سَلَّهُ مُناسِلُهُ بَعْلِاً اخِلَاقَظِعَهُ وَفِيهَ لا مَهْمَا نِيَّةً وَلا تَبْتُلَ فِي الإِنْ لَكُمْ الْمَثْ لُل الْمُعْطِعُ عَنِ الْكَيْحَا وَتَحْجِ النكاح وافراة بقول سعطاءة عرائ الكشفوة لعا بنهم وبها تويث مرتغام المنتي عكني اللك الدُّنْهَا الْكَافُونَعَا لَى وَمِنْ عَلَيْكُ مَنْعُدِ رَدُّ زُيِّنِ لَ الْفَيضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما الْفَتْ لَ عَلْحُعْرَ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْ لَ عَلْحُعْرَ مِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ٱوَلَاذِ تُوكَ الْيَكُلِي وِلْ حَلِينِينِ التَّعْنِينِ كَلَّلِةَ وَاهْرَامَعْتَ وَلَيْنِ لَقَالُ نَوْلَ مُكَمَّ اعْنَ مَا أَبْتَكَاتِهُ مَّتُلَهُ مُعَقَالِ مَنَّعَلِيَّةً لِمَهِ مِنَ لَهِ مِوَمُنْهُ مَلِهِ أَيْ عَزِعَةً لَا مُرْتَدَ وَالْمُمَثَلَ فِي المَسْعِيَّ لَكَنْ وَجَ وَقَالَ النَّطَانِيُ هَدُوا مَعَيْهُ وَالْقَوَابِ مَا انْفَتَلَمْ نَهَا مُا أَيْ مَا انْتَبَهَ ثُمَّ لَهُ وَيَعَيْدُ مَلُونَ مُوسَالِ النَّوْدِ لَا يَن مَا بِ ٱلْمَالِ وَ وَحَدِي لِي مِن مَا لَهُ مَا أَفِينِ الْمَلَا فَا فَتَهَا فَتَوَعَا وَأَن المَا تَعْدِيكُ فَالْسَهُ وَالْ الْمُتَّالِقَ لَمَا أَوَالْمُعَلِّقَ وَجَدَانًا مَعْنَاهُ السَّفِيهِ فَالْكُمْ إِمَا عَا وَتَعْلَعُ وَالْكُمْ مِا مَا مُسَدِيهِ مِنَ الْمُتَلِ طَالْقُطِحِ أَنْهُ إِنْ أَنِعَ مُنَا مَنْ فَعَنْ اللَّهِ وَأَوْرَدَهُ الْعَرَافِي فِي مَابِ الْبَاوَالْأُومِ كَالْحَافِ وُشَرَجَهُ كَالَمْنِيَانِ كَالْإِحْتِبَا زِمِنَ الْإِنْسَالَا مِقَلُوقُ الْقَالَثِينِهَا عِبْدًا لِقَرَوِي شَائِبَةُ فِي الْمُتَّالِكُولُا كُنْ لِحَبْ لِلْمُنَادِعَةِ وَالنَّانِيةُ أَمَيْلِيَّةً وَمُرْبَعَهُ الْفُطِائِي فَي فَيْنِهِ عَلَى الْوَجْهَانِ عَعَالَم وَاللَّهُ الْمُ الكامِيم الله في في الرائدة دُجِي لااتِكُ ايكا الشم ليتم أفاره وف ما أيستا لاتفك حديثاً ناندنا وبروى مَنْ والتَّون مُعْنَاهُ وفيه ٱلمِشَّاوَلَايُونَ لِجَالِكَ لَيْكُ مِن البَعْرُ فِل أَضْل أَشَدُ للهُنْ وَالْمَصُ الثَّدِيْدِ حَالَةُ مُرِث سِّلَةِ يَدِينُكُنُّهُ صَاحِبُهُ هِ الْمُعَنِّي اللَّا الْعَالْصَاحَةِ فَا الْمُوالْمُ الْمُلْكِ الْمُعَافِينَا فَيُسَّهُ اعِلْمِاتَ وَلِكَ الْمُورِيمَا تَوْمَنُهُ مِاللَّهُ فِي هِ وَقَيْلِهُ وَدُمَّ لَهُ ابْنِ كَيَعَفَ لَ أُمَّورَهَا وَمَصَالِحَ نَوْلُوسَ مَا الْجَعِلُ يُوعِي فِي هَلَ الْمَا وَمِ اللَّهِ لا اَتَفَقَّلُهُ وَمِنْدَ حَلِيبِكُ كَعِب بن عَالِكِ عَلَى الْوَجْهَة قَا فِلاَمِنْ تَنِكَ كَحَمَرَ فَي مِنْي إِي أَشَدَلُ جُزِفِي وفي حَزِه إِلَى عَبْدا لَقَةٍ لَمَا تَحْسَى الْيَهْ وِي المَنْتَ عَالِيَّتُمِنْ وَايَ كَشَعُوهُ مِنَ الْهِبِ الْحَالَ لِعَالَىٰ لِعَرْشِيعِ وَلاَّحْدُ فِينِهِ بَلِيَّتُقُهُ فَابْلَ لُوْامِنَ الْلالِ الرَّسَجَلَى تَأْعُونِينًا حَمَاقًا لَوَا فِي ثَنْتُ جَعْنَتُ اللهِ في حَدِيثِ هَاجُرَامُ الْمُحِيدُ إِعَلِيهِا السَّلَامُ فَعَرَبِيِّنِهِ عَلَىٰ لَارُانِ فَانْبِئَقَ الْمُثَالِّي الْفَعَدَى حَبِينَ وَلَى حَدِيثِ عَالِدِ إِلْفَائِدِ كُنَا عَزَلَهُ عُترَجِي الشَّامَ فَكَ الْفَي النَّامَ يُوَانِينُهُ وَصَّا لُهُ لِيَّةٌ وَحَمَّ لَا حَرَانِي فَاسْتَنْكُ كُونِينَ الْبَيْنِيَّةُ حِنْطَةٌ مَلَتُ وَبَهُ

الله الله

شلي

الْلِكُلُّةُ

ِ بَلْكَ بِلْكَ

ريس بنتي ماني

الالاسم

一一一

بجكتي

إِلَى الْمُشْفَةِ وَهُي مَا حِيثَةً مِنْ دَمْتًا فِي وَمَثْقَ لِهِ وَعَنْ لَكِيَّ النَّا عِمَدًا لَلِيَدَةُ مِنَ ا ين المارية المارية المارية المارية الماس المارية المارية المارية المارية الماد وَدِيَهُويْ مِنَا لَكُمَّا الْحِيَادُ الْحِيَّاكُ وَتَجْعَتُهُمُ لَا أَلَادُ الْلَيْحَةُ ٱلَّذِينَ الْكُمُ الْمُعْلِيثِ ﴿ \_المَايِصَلَ لِسَعَلِيْهِ صَسَلِعَبْدِ اللَّهِ سَعَبْدِ الْمُ عَلِيُوالسَّلَامُ صَلْعَتُ الْمُنْبِعَادُ الْمَا قِطْعَتَانِي فَارْتَدَدُ اللَّهُ مَا وَالنَّهُ مَن الْاَهْرَكُ اللَّهِ يُلَفُ فِيولِينَ مَلَكُ مُ في النَّيْ مَزُورَ عِيدَ إِنَّ وَقَيْلَ فِي الَّذِي لَانْبَات بِمَا فَعَ إِلَىٰ لَلْهُ يَحُدِيُ وَيُعِرِي اَيُ حُمَوْعِي وَاجْزَاجِهُ وَأَصْلُ الْعُرِقَ لَعَظَةٌ فِي الظَّهَدُ وَإِذَاكُاسَ السُّنَّةَ فَهِي تَعِنَّ وُقِينًا لَعُونَ الْعُرَقَ الْمُرْقَ المُنْعَقِدَةُ فَالْمَعْلَ وَالْعِنَ الْمُرْقَ المُنْعَدَدُ فَالْمُعْلِقُ تُعَرِيعُ لِلْهِ إِنَّى الْهُ مُعْرِمَ لَلَّاجِزَانِ عِمَا زَاكَ الْمُسْتِكِدُ لِيَّ اللَّهِ الْمُوزَةَ حَلَّهَا مَاطَهُ مَهُ نَعَالُ يَحِمَا جَى مَعَظُ فَعَق مَا حِنْ وَأَنْعِنَ وَحَعَمَهُمُ الْعَلَانَةِ وَنُتَقِ ٱلسُّورُ الْ وَيَجُونُ ان كَلُوبَ حِينَا يِنْ حَنَ لَنِيمُ الْمُعَالَ وَاقْتِنَا لِعُمْ لَهَا وَهِيَ النَّبِهُ الْحُدِيْدِ فِي تَدْفَرُنَهُ وَالنَّيْ وَعَيُ أَشَدُّ يَّ إِنَّ الْمَاحُوا لَعَبُرُأُوا لَعَبْنُ ﴾ الْيُحَرِّ بِالنَّعِ وَالْفِعَ الْرَاحِيَةُ فَكُامِ الْعَلِمُ حَتَّى يُعَنِّي الْمُعَنِّي ٱلْعَرْبُ الْبَلْمِينَ وَإِنْ حَمَلْتُ الْفَلَّاءَ أَفْعَتْ بِكُ إِلَيْكُمْ وَالْحَقِينَ الْهُوْرِ بِالْحَادِ بُولِدٌ خُولَتِ الْمُدْمَا الْمُعْمَالِهِ الْعُرْلِيَعِي أَخِلِمَا وَمِدِ كَلاَمِ عِلْيَالُهُ أَمِي ا أَمَا لَحَوْتُ وَعَلَا فِي حَدِيْدِ مَا وَقِ حَالَ لَهُ وَهِ فَي الْمَا هِلِيَّةِ لِمَا لَ مُرَاحِدُ الْمُر

ا وينه

يُرْقِي بِالْخَوْلِ الْمُهُمَلَةُ وَكَانَ فِي الْمُرْدِ فِي حَدِيْثِ مِعْدَ يُعْ المَانِينَ الْعُياعَةُ مُوعَلِيًّا لِمَ الْمُتَدِّدُ النَّبِيُّ الْمُعَالِمُ الْمُالِينَ وَمِعْدُ بِفَافِي فَلِنَ عَلَىٰ كَالْمُ لِلاَيْمَا وَلَمُ عَنْ الْحَجِيدِيدِ مَشْقَمَا فِي وَالْجَامَ وَالْمَا وَلَوْ وَالْمَ غَهْ يَهُذَانِينَ الْجُلَيْنِ ومِنِ حَدِيْتِ لِينَ عَتَايِسَ الْعُدْخَلَ عَلَيْهِ يغ حويث لمقان خين بي ابني دَا المعَالِ البَعَلُ النَّهِ يَكِ المَسْتِ وَاللَّهَ لَغَاهُ مِدِ أَيُّ الدِّنْفَتِ أَوْ الْمِنَّةِ لَا ضِ مِنْ مُلَقَّ لِا مُونَ وَيَكُونَ كُلٌّ عَلَيَّ بِي وَمَيْفِكُ نِهُ الْحَالِثِينَ فَاللَّهِ مُمَالِ فِي إِنْ وَقَالَ عَلَيْ فِي النِّبْدِالدِّينَا الْمُحْدِينَ مَن الوسَمِ فَلَكُ الشَّاعِينَ وَوَالْعَلَا لِيَعْنَا لَهُ مَا عَلَيْنَا لِمُعَنِّا لَمُرْجَعُ لَ جِهِ إِنَّ لَرْحَبُ مُواتَا تُوكَ لُعُمَنَ فِي فِيغَالِهِ المن المنت للمن من أخ الما المعالة فالما مناج لقال ذُ وَحَنْنِ وَنَهُ لِ وَمُولَا وَقَيْلُ حَالَتُ هَلِهِ ٱلْقَامًا لَهُ وَلَا وَقَالِ وَيُومِنُهُ الْحِينِ الْمُوافَى التَّبَعَ مَن فَقِالَ التَالَا مُعَلِّحَةً وَمَعْبِنَهُ عَيْلُ الْفِلْعِيلُ عَيْرِة أُمِنَ البَّعْدِ لِالتَّعَظِيمِ أَوْمِنَ الْجَالِ الفَّخِيرِ فَي مِنْ مِزَ التَّوْدِ إِنَّ وَقِيلَ مِي أَرْبِقُ مِنَا الشَّوْدَ إِنَّ مَا مُ وال بالزوغ بفيعة المستد فليلزم الجاعة وَ إِذَا لَكُ كُنَّ وَتُوسَلُوا اللَّهُ فِلْ عَالَمُ ومنه حَدِيْتُ عَنَّا الْمُؤْضَا رِبَّيْهِ أَحْدَالُهَا أَكُدُمًّا المِبْعَ فِي الْمِبْدِانِي مُقَلِّنَةً فِي المِهْدِهِ مَلْ وَلَمَوْمِعُ وَفِي جَدِيثٍ خُنَائِمَةُ تَعَطَّمُ الْلَحَاتُ وَثَبَع العيالي انتعَ الغَيْثُ وَتَكُنَّى مِزْلِلَ مِن حَدِيدٍ أَنَيْنَ قَالَ الْمَعْمَدُ مِلْ إِلْحِتُمَا المَعْثَ المَعْثُ المَعْثُ للنَّالِينَ الذِي لاَيْحًا لِعُلِدُ شَيِّرُونِ حَدِيثِ عُمَّى اللَّهُ كُنْتَ الْيَبِهُ حِدْ عُمَّالِهُ مِن حَقِيمَ ذَكَفِهَا عُلَا وَكَيْنَ الْمَيْهِ إِنْ يَهَا مَهَا أَيُهُ مِنْ لِهُ مَعْنَا عَيْنُ مَرَفِي بِعَيْلِ أَنْ فَيْنَ فَيَهِ أَوْ وَدُلِكُ لِيَكُونَ الْمُوعِ لَهُ مَر فِي حَدِيْكِ المِعْدَاجِةَالَ أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ الْمُتَى فِيهُ الْمِعْدَاعُا وَالْمِيَّاسِيًّا يَعْنِي سُنِي أَلِي التَّوْرِي مُعْمِيتُ بِعَالِما نَعْفَلَتُ مِنَ الْعَيْثِ عَنْ السُّولِيِّ الْمُنَافِقِينَ وَحْق الْمَاتَ عَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا وَالْعَيْفَ جَعْدُ مَعْدِ وَمُلْآمِدُ فِي الْفَائِقِ سُورَةُ الْجَعْمِ بِفَيْعِ الْبِادْ فَالِدُ مَعَتْ فَهُ مَ خَتُولٌ مِنْ أَبْغِيَهُ الْمَا لَغَةَ وَبِنَعُ عَلَى الْمُحْجِرةُ لَأَنْقُ حَكَاءُ لِأَجْ صَبَوْرٍ وَ وَلَوْقُ مِنْ مَامِ المَبْأَفَةِ وَفِلْ لَالْعَتِنَةِ وَمَنْهِ لِلْعَدِيثِيثُ أَنْهُ غُلاَّ مَيْسِ كَا نَايَلْكِمَانِ ٱلْعَشَدَةُ عِي لُعَبَدِّهِ الْوَالِبِ قَالِجُهَا لَهُ مِ فَلْعَنْمِ الْبِي صَلَّالَهُ مَلَّكِهِ فَتَلَّا يَحُدُوا الْبَيْعُ مُ اللَّمَ عَلَظَتُمْ فِالصَّقِيمِ \* بِمَنَا الْسَهُ يَحَكُمُ مُؤَمِّهُا وَانِ كَانَ مِنْ كَمِلْهُمَا الْمَعَاجُ وَرَجُلَ لِلْحَرَّ بَدِّيثُ

- الجنس

عبل

المجا

1

انحت

1.4.

ونيخر

الع إذَا كَاسَ فِيهِ ذَا لَكَ حَلْقَ مُدَّ ٠ فَرَسُ الرِّينَ ظِلْمَةَ مَعَالَ الشَّوْجَدَ مَاهُ لِيَعَرُّ اَيْ وَابِنَعُ لَلَوْيِ الْوَصْبِينِي الْهَلْتُ كَافِئًا لِيَعَيْدٍ وَقَعَلْ فَيَالِعِلْ آيِ الْمُنْعَ ومِنْ والمُعَيْبُ ولكا لغفران عبابن سي تعفل لنتعز وليه صفاق بدء ۼؚڡڒۼؘۼڵڣٞۺۮؠڋڶۼؗؠۼڰڪٲۮڎؘۮڷۮؿڽؽؠڹٳؽٙٳڵۼۼڹٷۿڰ**ٲۺؙڡٞڡٚؽڶڷۣٙڝٷٙڒٳڋ؈ؙڣ**ٵؙ الغَّاوَنُونَّا لِلْمَالَفَكِيْنِيْدُ الدِّمَ الفِلِينَظُ الوَاضِعَ لِهِ وَقِيفٍ وكذيفوك وفع فبغ التاء وخقها وسكوب المغلومغ بناجه والفرج من الجانانة فِ عَنِيَهِ عَبُداطَهِ بِنِ كَانِيلُ وَى حَلِيْتُوالعَمَّامَةِ فِيَكُلُ مَجُلاً بِعَمَ وَالرَّمْ إِعَلَيْ مديث عندا تأويس أبي إضغلغ أخله إيالي المعتبي إلى مدينة الرسولي عليوا لتلكم وفي تصغيرا لغرف وخذ دَعَافي وَايد مَكُوا وَالْعَراسِينَ المُدُنَّةِ الْقُرَى الْبِعَادُ ومنهُ لَلْحَلِيثِ تَكِتُ لَمَ وَيَعْلِمُ أَيْ شِلَومٌ وَأَنْ فِيمُ وفِيه ذِكُمُ الْجُلِينَ فِي أَيْهِ فِي إِلَيْهِ مَا لِذَا وَلَهِ مَنْ إِلِهُمْ شَقْبًا الْحُرُوا أَذْ ذَهُ أَيْ شَكَّوْهَا مُوا لَوْ اللَّهُ سَرَانِ هَ فَغِتْ وَإِن مَاتَ فَلَذِكُمْ ۚ فَإِذَا مَامِتُ أَكُلُونَ وَسَعُوهُ ٱلْعِيْرَةَ فِي وَكَيْلُ لِعِينَ في ولَتُ حَاثَوًا إِذَا تَابُعَتِ النَّا قُدْبَيْنَ عَلِمَ إِنابٍ كَوْيَوْكَبْ ظَلْهُ وَعَلْوَلَهُ يُعَرِّنُ لِلهُ القائمة وقا بِدَلْهَا وَحُيْمَ مَيْدًا مَا حُيْرَةَ مِنَ أَمْهَا ۚ وَيَقَوْهَا الْوَعَلَيْنَ وَمُد حَدِيثُ لَيَ الأَجْ عَلْ أَنْهُ إِللَّاكِ وَلِينَةً أَذَا فَهَا فَلْكُ فَي عَلَيْ يَبِ فِي الْحُرْسِيدِ أَمْ السَّيْلُونَ قَدْ حَلَمُ عَلَى الْمُذَكِّدَ عَوْمُلِيرِ وَمُنْدَبِّرٌ عَلَى الْمُدَ الْمُأْ وَتُرْفَى مِالْمِيمِ وَقَدْ نُقَدِّمَ مَ المنافقة المقالمة المقامة المقطاعة المقانة المقارة أوالكائر والله أتا قرأ وشازعوا إلى غفرة مِن رَبِّهَا » فَإِنْ بِشَارِي فَلَ شَوْقَ عَلْمِيتَهُ الْفَتِيَةُ الْمُوْتِيَةُ الْمُوْتِيَةُ الْمُوْتِينِ الْمُ بِ وَالدُّكُونُ وَفِي مِالْ عِنَالَ الرُّجْنَا قِا وَنُجْمَعُ عَلَى تَحْبِيبِ وَتَعَالِقٍ وَاللَّفَظ وُمَعَرُدُ فِي حَدِيدٍ

الخاج أثا أذخ لَعَلَيْهِ يزيدُن الْمَعَلَى أَيْنِينَ الْمَعَلَى الْمِنْ الْمُعَلَى الْمُعَالِكَ الْجُاجُ الْم جَيْلُ الْهُمَّالَعُنَّا وَيَالِنُكُ مِنْ فَعَالَمَ وَعَالَمَ مِنْ عُو وَالْإِنْ وَمُعَالِمُ مُعْمَ الغاتري المتعاف عفيه وهي مشيئه المتنعيرا لمقس مغيره فالى حديث المنطقة اَهُ الْعَبَاجَ الْنُدَةُ وَمَا فَاطِنْدُ إِلَّا وَكَنْ الْذِرْمَ الْمِالَةُ الْمُنْكِدُ الْمُالِّذُ الْمُنْكِ المهننداة وقبسك والهني وكامت يُولك خفية ان تفيها شاظه عُنالة وكما اجتماله حديث من اتا حشر وَنَوْمَذَا لغَابَاهِ فَانْعَابَطَنَ عَجْعَرَ مَعْعَكَ وَرَجَعَلَ الْعُتَيِقُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِي مَعْقَةً ا يُ مَظِلَّةً لِلْعَبَ وَحَوَاتِهُ الْعَبِرومند حَدِيثُ المُعْبَرَةِ اتَّا كُرُوكُ كَلُّ عُمْ فِي ويبطون تفني مين النفا و حياي و تحوية الله كتب إلى تاك الزَّقيم بمنع المنتظام المنتظام العثي كمت من قَلَ الصَّفَهَ الدُّلُكُ لِمُعَالَ العَثْرُ وَالْحَدِيثُ مَانَ عَلَاكُ مِنْ مَانَ يُعْتَدُّ هِنه وَالرِبَا لِللهُ وَلَهُمَ رُاللَّهُ مِن وَالْمَصْلُ وَاللَّهُ وَالْمَصْلَةِ وَالْمَطْفَى مَا يَاحُكُمُ الْحَالِمُ المُسَا وَالْمُكُونُ يَمَا فَالْوَلَ فِيمَا لَرَّحَكُونَهُ وَالصَّلَا فَيْرُونِ فِيلَيْدِهِ مَلِيْدِ السَّلَامُ الْمُكَافَ مَعْنَ عِلْ إَيْ قَلْيْلُ إِنَّا كَالِعَمْنَةَ لَغَمْ أَشْغِلَا لَعَدَمَيْنَ قَالْك الْعَرَمِيُّ فَانْ رُوي الْوَق والْعِلْمَا فعن من التَعْينِ اللَّهِ مُهُمَّا لَبِ يَعَنْتُ العَظْمُ اذَا اَحَلَتَ عَنْدُ لَحَدُو وحَدِيدٍ الْعَرَالِي فَقُلِهِ تَعَالَى عُلْهُ وَالْمَدَالِمَهُ الْمُعَدِهِ لَوْسُكِتَ مَنْهَا لَيْعَلَّى لَهَا رِجَالٌ مَعَالُوْ مَا أَخَذَا هِ الْبَحْفَى عَرَيْكِ الْكُوْلِ الْمُعْلِي المُسْغَ إِيطِلَهُ وَعَلَا تَعَلِينَا النَّاظِيلُ الْالْكُرَة سَّاكُ عَبَ مَنْهُ لَعْنِي لَيُكَالُنَةُ الْمِيَافَ اغْتَرَتُ فِي هَلِهُ السَّى مَعْدَ الإنْ الْعَلَيْ الْعَلَاثَةُ وَيَهُ آمًا حَمْوا عُلَا لِمُنَ مِنْ أَرَقُ قُلُونًا وَالْعَمَ كَا مِنَا أَيْ لَيْ وَالْعَلَمُ فِي الْطَاعِدِ مُرْفِق مَ الْعَلَا عَدِيمُ مِنَا فَالْمِوا بِفِي أَنْ يَهُو وَأَنِ فَلَمُ عَاوَا ذِلا لِمَا مَا لَكُمَّا عَرِينَ فَا لَسُدَ الْنَاسُونُ وَكُو الْمَامَا لَكُمَّا مَا لَكُمَّا عَرِينَا الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ فَا فَالْمُسْتَدَا وَاللَّهُ فِي ذِينِهَا وَهُوَا وَيَنْظِعَ عَظْمُ رَجْهَا وَيَنِكُ بَالنَافِ الصَّاعِ بِالْمَاءِ وَهُوَا لِعِنَ الَّذِي فِي المَسْلِ وَالْقَعْعُ مِا لِنَوْهِ ذِوْكَ وَكُلِي كُونَا لَهُ مِنْ اللَّهِ الْعَنَاعُ وَمَنَى الْمَعْلِمُ لَلْمُ مِنَ الدِي تَعْرِي فِي الرَّبَةِ مَا الْأَسُلُ ثُرَعَ فَي عَنَى اسْتَعِلَ عَلَيْ الْمَا لَهُ مَا مُلَا الْحَدُ فَعِيمًا مِ الفَالْفِي خِنْ الْمُونِيْثِ وَكِابِ الكُفَّافِ فِي تَعْنِدِ بِإِلْقُلْ وَلَوْ آجِهُ وَالْمَالَةِ وَكِلَالْ عَلَيْ عَنْدُ فِي تَعْنِد الكَعَةِ كَالْعَلِبِ وَالشَّفْرِينَ عِلَا أَيْسِوا لِعَلِمَ مِا لَسَلِمَ مَلْكُونَ لِي يَكِي مِنْ المَعْدَ وَالمُعْتَدُ بعليق النَّاس وَمَن لَمْ يَكُن يَعْنَمُ لَنَا وَلَمَا عَيْدُ ومنْ وحَق يُثُ عَايِشَة في مَيْ عَمَى العَمَ الاتراف مُعَاَّتُ الْكُلَّالَةِ وَلَهُ كَا فَإِذَ لَهُ مُرَفَاعُنَجَ مَا فِيهَا مِنَ اللَّهُ فَيْ وَالْوَالِ الْمُلُوكِ وَمُعَالَظَامَةِ الأنطى بالإنتاعة اكاتابعت جنالتكازة بيجهاستة ويتيين العيب القايمة إكافوت ماية دِينَاكِ ٱلْأَذَا دَاكَانَتِ النَّيْنَ فَهِ مَعَدَةُ الصَّنَ عَقَائِمَ فِي مَوْضِي سَالِلاً التَّصْارِيَةَ الْمُتَاتِيَةِ فِي تُرْضِينَ سَ يَعْدُ فَيْهُا مِا يُحَدِيكَانِ وَيُعِيلُ الْمُعْنَ الْهُ يُدُعِبُ الْمُعْتَى عَلَامُهُ عَلَا لَكُ نَفِيَتَةُ وَمَنْهُ كُلِينَ لَهُمْ عُرِياً لِعُنْمَا لِينَ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ عُبُوا لَيْكِ إِن عُلِي الْمُنْ عُلِياً الْمُنْ عُلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيلًا لِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عُلِيلًا عُلْمُ عُلِيلًا عُل

45 E

المخل

بَعَنَ

150

ليرز

ألكم

كان



والمرات المحالة والمالي

بخل

بَكُوادِ

عُانَ نَانَ الْمَجْذَةِ بَاخِقَ الْمَرْنِ فَيْسِهِ الْمَانَةِ خَلَةٌ جُعِينَةٌ مُوَّفَعَلَةٌ مِنَ الْمُنَا وَمَطِنَّتُهُ لَهُ إَيْ يَعْبِلُ ابْوَرْدِ عَلَى لَعْبُلِ وَمَن عَوْمَنا إليّهِ فَيْفَالُونِ بِاللّالِي إِنْجُلِهِ وَم تعالى المشري عَى الَّذِي الْهِ الْمَاكَ مَا أَطَاعُ الْحَدَّةُ عَمَّا إِسِّكَ المنانيف المُذَلِّعُ لَيَا لَهُ إِنَّةِ النَّيْحُ وَفِي التَّجَةِ الثَّلَفُ أَزَادَ الجَعَةِ الْمُغُولُ مِنْ وَالْمُنْ كَالْمُ الْمُعَادُ الْعَمَ مُسَامِرًا مُعَالِمُ الْمُعَمِّدُ مُعَ فافقت يعيرنفكا المنع فاعتث واذا فعكث فكالوندة على الكَانِيَّةُ ٱشَتَّ كَلَيْهِ مُو لَلْكُمَّالَةُ فِهَا أَعْظَرُو وَذَكِكَ لَتُوْتِهَا لَكُلُهُ مُوعِدَةً فِ مَعْمَرُونَا لِكُوْلِ ٱلْمُعُلِّ وَأَسْلَى لِلسَّيْ فِي الْمَايْعَانِ فِيلاَدِ العُدُق وَحَمْ المدن شيغا فالفاقة متخت يتيك ليفرثنا غالت وَاشْفَىٰ الْبَجِيعِ إِلَى وَمَهَا يَحُ قَرَاحَ حَمْ لِذَكِكُ وَمِنْ غَوْدُ النَّمَا مَنْ بَحَقَ السَّامِ عَلَيْهِ بَالْ أَيْعَرِي العَبْدِي عَالَمُوا كَيْ وصندحَهِ بُثُ لَلْعَدَ يُوبِيَّةٍ مَسْعَقَ فَالْعَرْمَ لَكُ العُبُوش وَيُتَاهُ أَيْ أَقُلُه وَأَخِرُهُ وَمندا كَعَلِيدٍ القُنَامُ مُنْفِيقَاوَدِينَا زُهَا وَمَنْعَتَ مِضْنَ أَنْهُ يَقَا وَعُدِّ تَرْخِفُ بَدِّالُمْ فِي حَسَلَ الكِيْجُ جِيهِ التِي مَلِي أَمَا عَلَيُهِ وَسَلَمُ لِانَّهُ أَعْبَهُ مِهَا لَهُ وَحَلَى مَا وَوَلِي لِلْهِ أَمَّا لَى كَا يِنَ فَنْ يَهَ لَعُلَعُ عَلَى لَنْظِ المَا حِنِي وَدَ لَ بِعِطَ وَخَالَ مِنْ مُحْرَاتِ النَّبَاتِ عَاصَٰلَنَا مُعَلَى الْكُرُخ مِنَ الْمُونِ عِنْ إِلَى ضَا ذِهِ وَكَيْحُ بكرية ويتفقط عتيم متاقظف انبع وكعشا قرقوا تَعْنِ عِلْلَيْعِ وَجَعَانِ أَحَةً هُمَا أَتَّهُ عَلِمُ ٱلَّهِ عَرَضَهُمْ المتدباينالكوم مانع ينهد وميدك عليه فولد وعبتم من حيث من المروق مدا المرفع على ليدم الَّهُمُّ سَنَهُمْ إِنَّ فَعَافِرُوامِن عَيْثُ لِللَّهِ الْثَالِي الْمُعْرَجِدُ وَكِيلًا عَدْ وَلَيْطُنَّقَ الإمتامَ فَعَنَعُونَ مَاعَلِهُ وْمِنَ إِلِوْظَالْمُعُ ﴿ وَالْمَدِي مَجْمَيَالُ اَحْلِ الشَّامِ وَالتَّبَاءُ وَالتَّبَاءُ ٧۪ٛۼٳڡۻۜۜٷ؋ٛڵڬۜڔٮؾؚؖۜ۠ٵڵؾۘؽڷۺۘڔؖٲؙٳؙڐ۫ؠٷۯٳڵۅؚ۫ڒڿٵٞڣٛؾڹڎٳڣۜٳڣٵڵۺۼۣۼۘۻڶ؇ؠڔؖٳۊٳؙڵڣؠٙۅٙڰڵ ۼۜڎڒڡؙٵڵۿؠؘڗؙٷۼؽڿٲڔؿٵڝٷؿڐۅڡڹڡڂ۫ڷڗؿؙڂۥۼٳڷ۪ڟؿڎٳؽڬۊؙڵػٙ۞۩ؿۊڔٳڵڒڣؗڹڔڮؙؚۻ لَيْتُولِ الدِمَلِ إِلَّهُ حَلِيْهِ وَسَلِّهِ حَالَ أَمَّنَا الشِّيقَالُسِةِ فَى بُلِيُّ فَلَالْهَ الْجُهُمَ فَى مُرْصُ وَلَيْنَا لَعَ لِيْسِيِّ وَالمِيْسِ وَفِي حَدِيثِ الْعُلَامِ الَّذِي قَثُلَ لَلْعُوسُ غَالْطُلِقَ إِلَى لَيعَدِمِ مَا دِيُّ الرَّبِي فَقَتَلَا أَيْفِي اَوْلِ نَلْهِ وَلَهُ وَاسَّدُا وِي وَيَجْنِينُ الْ مَكُونَ خَيْنَ كَلْ مَنْ مِنَ الْمُدُقِ الْعَلَقُ وَا أَنْ فَظَاهِمِ الْمُنَّا مينيه المنتهب فيتجزم اليهر الكيك متنق وعفكون وتماعا الكيبي يؤن عِينَهُ وِالإِنْكُومُ وَلَلِكَتُ بِعَاجِيَّةٍ فَلَائِدَةٍ بِنَكَ حَدِيثِ النَّهَ وَلَلْ مَعَدَلُ يَوْمَ الْمُنْدُ وَي عَلَى أَفَالِ مِي عَبْدِ اللهِ بالسَّنِيدِ حَنَّى شَقَهُ بالنَّاقِ وَفَالِحَ أَلْدُ فَيَ مُالْ النَّمَا بِي خَلَدُ افْتَحَ أَعَدُ تَوَانِهُ وَلَنْتَ أَخْرِي مَا فَقَتْ فَي حَدِيدُ أَرْسَلَةَ لِعَالِكَ فَا الْعُلُّنُ ذَنِيكُ فَلاَتُهُلِحِينُوايُ لاَنَ يُونِيهِ بِالْمُنْ عَنْ وَلَانُهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

بَنجَ

بَلَيْجَ

بابج ويرونى والتون ومتهد كالمعاد وخديد والماس عدو المواقع كالماس والمواقع صَلِياتُهُ عَلَيْهِ وَمَلَم يَمَا نَعُوْفَ مِنْدًا وَحُونَ بِالْعِلْجِ فَأَذَا عَلَت لَلْعَاتِينَ كَا فَوَاحُم الرِّيَ الْكُوبُ يَتُوامَونَ بِهِ نِهَا لُ بِنَحَ بَبِنَاجُ ا وَاسْ يَ عَنِي فَي حَنِينَ فِي مِحْنَاتِ أَنَّ مَ مُولَ اللَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِ إِبَدُّ مَلَةَ إِلَىٰ لَاضِي فَاخْلَ فَهُفَنَةً الْفِيمَالِ عَلَون ع الْمَكِيدِ لَهُ الْفَصَان يُبِلُّ عَنعته والمتّح اَيْ عَدُ كَا وَيُعَالِنِهَا وَقُلْ مَكُرَّرَ فِي الْجَوِيْثِ وسْد حَوْيِكُ وَفَا وَالنِّي مَنَا لِلْقَرَعَلِيْ وَسَلِحَالَتِكُ بُصَيْغَ إِي السَّوَالُّ كَانَّدُ اعْطَاهُ بَدَّ مَهُ مِنَ البَعْنِي آيُ حَظَّمُونَ حَدِيثُ الْي عَبَّانِ كَخُلْف عَاعَمَ وَعَيْدِينَ إِلَّهُ إِلَّهُ النَّعْلَى النَّعْلَى النَّالِيِّ اللَّهِ مَا لَكُونِ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ النَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه يَدِدُا يَوْقَتُ بِكُنْ إِلِنَا وَمِنْ بَدِينَ وَفِي الْمِصَّةُ وَالْتَعْبِيثِ أَيِ اعْتَلَهُ مِعْتَمَنَّا مُعَلِّمَةٌ لِكُلْ الْمِعْدِينَ وطنفه ولفيد فوروى الغيف اي متفرقين فالقفا واجد انفذ واجديهم التداريد حَدِيْكُ عِكِرْمَةُ فَتَه لِكِدِوْهُ مِهِ لَهُمْ إِي اقْتَلَعُني مُ حِمْدَتُ عَلَا التَّوَاهِ وَمِه جَلايُطْ خَالِدِين شِنَاكِ الَّهُ الْهَاكِ إِلَا لِنَا نِهِ عَلَيْهُ مِلْهُ فَ مَنْ فِي فَهُمَا بِمَهُمَا بِمَعْنَاهُ وَيَعْوَلُ مَلَا المَا الْحَالَى شَهَدُ وِي وُتُعَرَقِ يُعَاكِبُ بَلَدُدَتُ مَا وَيَلَّذَتُ تَبْلِينِهُ ا وَحَدَاحًا لِلْهُ فَالَّذِي قَالَسِ فَيْوا لِبَقَ عَلِيهِ الْمَلَّمُ بَعِيْ خَنَيْقَة مُونِهُ وَفِي حَدِينِكِ أَجْ مَلَا وَقُ مَسَّاحِينِ سَالُوَهَا فَالْمُصْبِاجِارِمَهُ أَبِرَيْهِ وَنُرُقُ غَنَ الْمُ اي اغطيه وَفَرَقِي الْعِرْمُ وَفِي مِن عِلَى حُتَّا مَقَ أَنَّ لَنَا فِي هِنَ الْكُرْحَتُ ا فَاسْتَهُ بَدَ تُرْعَلَيْكُا يقًا نُهُ النُّعَتِدُ بَالْمِن بَنْ تَهِ بِذُهِ إِلَيْهِ الزِّيدُ الْذَا الْجَالُانْفَرَةُ بِوجُ وَفَ غَيْنٌ فَقَدْ تَكُونَ فِي الْجَافِينِينَ وَ إِن اللَّهُ إِن النَّهُ وَالنَّهُ عَانَ حَتَى الْهَادِّ الْحَالَةِ الْمَالُّوا الْمَالُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُوا لَهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِيلِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَ الْبِضَّامِنْ كَلَغِهَا لَغَهَ بِي مَا تَقِعَ عَلَيْمِ غَيْنُ الفَارِيسُ وَهٰىَ مِنَ الْبَكَٰدِ ثَبًا عَلْمَابِينَ الْفِيَلَيْنِ مَزَلَكُ لَهُوا فِي حَدِدُهِ المُعْمَدِ فَرجَعَ بِعَامَرُتُونَ مِن حَدَعُ مَا دِينَ وَهِي لَمِن مُراكِنَ إِن العَالِي وَالْكَاوِدُةُ مِنَ المَعَلَامِ الَّذِي مَنْهِ قُرَالَ نِسَالِهِ فِي الْغَنْبُ وَمَنْهُ فَوْلُ النَّا بِعَسْمَ وَلَاغَيْوَافِ إِذَا لَهُ مَعْدُنَ لَهُ ﴿ يُوَادِّرُ مُعْنَى اصْفُومُا لَهُ مُلَّذُ مِنْ ا وفي يش اعتزال النقضلي الدعليد وتعلم يستان وكالم عرب الشاري عيداي المنطالا بالنُّكُوج في عدِيْثِ عَانِيهِ فَتَا لاَنِيتِهُ الثُّم كَتَى يَبَدُينَ ابَيْ يَبَلُّحُ بِمَا لَا لَا مُ إِذَا اسْتَحْ واستداكه كنابنها البذي فاعكريه وسعكاليد وقيتل إذا اجترا للتفي يقائد أفكرات كأفراب ك وَفِيهِ فَا فَيْ سَدْيِر فِيهِ مَعْلَ ايْ جَلِعَى شَيِّهُ مِالْهُ لِيرِي الشَّيِّدُ الدِّيعِ فِي الْتَمَا اللهِ مُعَالَى السَّدِيْع عُمَالْنَالِقَ الْخَابَعُ لَاعَرْبَ ۚ إِنَّ إِنَّ فَصِلْ بَعَنَى مُعْصِلُ وَبُدَّالْ الْمُلَعَ فَهُومُ وَخِدْ التَّالِمَامَةُ لَيديُع العَسَولِ عَلَى أَوْلُ حَلَى آخِنُ البُورِ الزَقُ للهَدِيْ لِلهِ شَبَّعَهِ وَعَامَةُ للنِهِ عَمَا المائةُ الزقُ للهَدِيْ للهُ المَاسَدُ مُسَاعًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ المنتقر والمتقالة المتقارة في حديث عربي المناع لاحتان في عدا لا المناقة الما المناقة ا مدْ حَتَافٍ بِلْ عَدُ حُدُد عَدُ صَلاَ إِنْ فَمَا حَمَانَ فِي خِلاَ فِي مَا اِحْرَ الْمَدْ بِدِ وَرَسُولَا فَا وَإِلَانَ وَلانِكَادِ وَمَاحَاتَ وَاقِعًا عَنْ عَنْقِ مَا مَنْهَ سَالُهُ ٱللهُ وَلِيَعِقَ عَظَى عَلِيْواً وَمَهُ وَلَهُ فَلَوَ وَجَابًا لَمَنْ

بليد

ب<del>ر</del> م

بلع

المجيدة المراور و المراد و المناسلة المراد المار المراد المار و المراد المار المراد المار المراد المار المراد المر

النَّلَامُ

عإمكمح

بَبَلَ

رَلَوْن

وَمَاكَتُونِ عُنَّ مِنَالٌ مَوجَى المُحتَى عِمَ الْمُعَوْدِ وَالشَّعَ وَفِعْ لِللَّهُ وَالْمَوْدِ فِل المَعْرَوْفِ فَالْوَمِ زَلْكُ فِ وَلَا يَعُونُ النَّ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حَلَّا فِ مَا وَزُدِ السِّنِ يُولِ فَ النَّيْ عَلِيْهِ السَّلامُ وَيُجْعَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَا مُنْ عَلَيْهِ وِرُهُمُ الْوَوْرُهُ وَمُعَا عَبِلَ الْمُؤْوَلِكُ لَهُ فِي إِلَّا تُواثَّا فَتَالَتُ لِمَنْ مَ اذاكات فخلاف مآاء الكربيد وترة وأراه ومزعانا النفع فتك فتراغ والباعة لَمَا حَالَتُ مِنْ الْفِعَالِ وَلِلْفَتِي وَذِا خِلاًّ فِي حَبِّ لِلْفَحْ نَمَّا عَامِدُ عَمَّ وَمَلَ مَوْ الْاقَالِيقَ تَنْ يَنْنَهُا لَهُ مُواتِبًا مَلَدُ عَالَيْلِي نُعَرَّوْكَ عَا وَلَوْ يُعَافِظُ عَلَيْهَا وَكَاجَمَعَ النَّاسُ لَهَا وككاسَف فأيسَ ابي كَلِي يَعِي اللَّهُ عَنْهُ وَاعًا عَمْرِجَعَ النَّاسَ الْيَهَا وَمَدِيَهُ وَالْيَهَا فِيهُ لُ سَمَّا صَابِدَ عَلَّهُ وَهِي عَلَا لِمَعْيَعَةِ سَنَيَةُ لِتُولِهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ إِنْ بَيْ وَسَنِيةِ الْمُلْفَلِ الرَّاسِ مِن بَعْدِي وَقُولِدِا فَعَدَ وَاللَّهُ مُن مِعْدِي اَعِيدُ وَعُر وَعُلَ مَدَا التَّاصِلِ مَن العَدِيثُ الأَحَ حُلُ عُبُدَتِهِ بِدَحَةُ إِنَّا يُزَادُ عُلَّا خَالَفَ أَمْتُولُ الشِّرَيَةِ وَلَوْ يُوَافِي النُّنَّةِ جِهِ حَنَّالِيَ اللَهِم وَفِي حَلِيْنِ العَدْي فَا نُحَيِّتُ عَلَيْهِ مَا لَظِّرِي فَ فِي بِطَانِهَا إِنَّهِ هِيَ أَبْدَ عَفُ يَقَالَ أَبْدَ لِمَتِ النَّاقَةُ اذَا انْعَلِمَتْ عَنِ السَّدُرُ وَكُلَّ لِ الْخَطْلِحُ فَا جَالَ انْوَمَا عَهَا عَمَاحَانَكَ مَشْتِهُمْ عَلِيَّهِ مِعَادِهَا لَسَّهُ إِنْ الْعَالَيُ الْمُنَّا أَفِي عَالَكِ عَمَّا الْعِيدَ سْهَا وسد الحَدِيثُ كَيْتَ اَصْنَعُ مِمَا أَبِهُمْ عَلَى مُنْ الْوَصِيمُ مِنْ وَيُدِانِدِ أَنِي هَمَا وَأَنِي وَعَلِمَا لَعُرْ ببه إندال الثَّام عُدُلا وَلَيْ الْمُعَادُ الواحدُ بند لَ بَعِلْ وَمَدَ لَ مُعَدِّلُ مُعَوَّامِدُ فَكُلَالْمُ مُرْكُمُ لَا مَا مَنْ مُعَامِدُ أَمْدِ فَ بَاحْرَهُ تُتَادِوْوَفِي بِالرَّحِيَّى وَالسُّعِيِّ وَإِنْ عَقِدْ مَلَسْتُ فَالْلَا مُومِيَدِ فَالْمُومِينِ فَالْمُومِينِ إلَّهُ بِيَعْتُ وَإِنَّا حُقَ الْمُنْ إِلْمَتَعْدِ بِلِياكِي كَانِحَهُ وَأَشْنَفُهُ وَالْتَعْدِيثِ الْمِدَاقِةِ وَهِي تَعْلَى كُنْ الْمُ وَلرَبَكَى مَلِ المَعْدِوسَ لَمَ مِن اللَّهُ عَلْمُ مَا يَعَالُهُ مَا وَلَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا وَلَ مَا اللَّهُ مَا لَا مَا مُناسِكُمْ وَالْهِادِقُ الْمُتَعَدُّ وَفَا قَالَ مِا دِهَا مَرْدَ فَعُرُعُتَا سَكِف وَمُوالَّذِي يَسْكُ مَعْنُ أَعِصَا يُومَعْمَا فَعْق عِقَ رَجُلًا ما وِنَّا إِنِي يَجْعِيجَا بِرَعْتَ لَمَا تَعْتَ إِلَانِ ثُوَّاعَظَا كُوْلَانَ أَنْ الْ وفي حديث على لَمَّا مُعَلَّبَ فَالْمَدُونِينَ لَما خِنْدُكَ قَالَتُ فَرَيْنِي وَبَدُوفِيهِ الْكُنْدُ الْلِيمَعُ مِرَ النَّكُوفَعِلَ هِيُ النَّعَيْدَةِ إِلَيْهِ المِندِ حَلِيدَ شَعِلْهُ الْبَعْ خَلْفَاصُ الْيَوْالِوَ الْبَدَاقَ أَيْ وَالْيَهُ أَيْدِيدً بوكنوة البكاوند كينيد شنج الخنتي فاختج بيك مث تحب بدنوة اشتعاز البكاها لمسك بليئية العنييق تنفيهها بالمقنع وتعتملات تتيبهن آشتن كبيت لفيت يحقيقات كناعا فالميقان المَعْمَلَطُعَيَحَ مِلَهُ مِنْ تَعْمِيدا لَكِيكِ وَفِيه إِنِي دَيْوَلِمُلَّهُ مَا إِلَّهُ عَلِيهُ وَشَاءَ عَنِي بَلْ مَاجِهِ الْبَلَنَعُ جُهُلُوا لَنَاقَةِ وَالْهُمُ وَفِي عَلَامِلِ الشَّيِّ وَسَعِيبَ ثَنَّ لَقُلُهُمُ مَا وَعَنَهَا وَكَالَكُمَّ مُ وَمَنْ حَيْدٍ فِي الشَّعِمِ قِيلَ لِدُاتُ المَّلَ العِمْ الْمِنْ يَتَّوْلُونَ اذَا الْعَنَى الْحَالِمَتَ مُنْ تُ

كَانَ الْمَنَ يُزِلُكَ مَلَ مَتَهُ وا يُعِنْ أَعْتَقَ المَدّة فعَدَ حَمَالِهَا مُحْزَمَةً فَهَى عِمْزَلَهَ المَدَانِ الْوَقِيمَ لَكُ المناس الله العُمَّام في الحِدُّ مَ الْهُ وَكُب إِلَى مَ مَ مُوفِينَ فِي وَا تَرْفَعَ الْمُتَمَّةُ الْمُعَمَّقُ مُك الْمُكْلِدِ زَكِبَ بِلَانِتَهُ الْمُهَدِّ الْآَكِي ضِفَيْدِهِ عَلَيْهِا لسَّلَهُمْ مَن رَلَّ هُ مَل بَعَدٌ هَامَهُ الْخُصْفَا جَاءٌ وَبَعْسَةً وَيْفَتِي إِلَى اللَّهِ عَسْمُوحِ مَنْ مِنْ الرُّهَا فَإِنَّ عَازَ المَادِي بِنَعَقَلَ مَنَ الَّذِي يَكُونَ وَالْمَاكِدَيْ الحادي التي وسعا لنديث كايبغ جاحس لهي تاسيخي منروجا في حرف القار وفي حديث الفي ظَارْسُونَ وَلا فَتِي بَكَانِهُ عَلَى حَلَّ أَنْ يَعْلِيمُ أَنْ يَعْلَيْهُمْ أَيْ فَعَنْ عَنْ مَعْنَ عَنْ أَلْكُ وَعَنْ عَنْ الدُّلْ الْعَالَمُ اللَّاتَ للعَيْثُ النَّلْطَافُ دُوعَدَ وَأَسِوَدُ وَأَبْدَ وَإِسِ أَيْ كَابُواْلُ يُبْدُ وَالْدُرُكِ مِنْ مِنْ يَدُوو كَيْبُ شَلَّةُ مِن حَمَّهِ النَّاوَمَ إِنِّ مَوْلِي رَبِيُولِ اللهِ مَثَلِ اللهُ عَلَيْدِق مِنْ أَوْمَعِي فَرَبِّ الْحَيْدُ الْمَدْ يُومِعَ الان أرائه مستاا في والعد وكل في الله بعد فقد الدنيك وبيت موسد بالتطالي وَيْوَ بَدِينَا وَلَوْ عَبُدُمَا غَيْنَ شَعِينَا أَيْعًا فَ مَدِيثِ مِا لَقَيْ بِكُمْ إِلَيْ لِلَا أَيْ بَدُا كُ مِعْلَا خَتَك القنتق محترالذال فأنقلت العذقرك وليق فوض اكتاب ومنها فعونث الكذأين اف يتاديك بأفره أي يَعْلِهُمُ لَهُ يُومِدُهُ الْعَرَاتُ الْمَدَّامِ لِمَنْ أَنْ الْمَدَّالِي الْمَاسَ الْمِيلَا عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ مَدَى يُبِدِلْنَاصُفُونَا لَكُوْءُ عَلِيْهِ كَأْمِ اللَّهِ أَيْ مَنْ يَظْمَر لَنَا فَعَلَهُ الْمُعَاتَ يَغْفَيْهِ لَكُنَّا عَلَيْهِ الْمُعَالَّ وَهِ حَدِيْتِ مَعْدِيْنِ أَبِ وَقَاضِ فَالْسَدِيرَ مُرَا لِعُنْ مَ الْحَلَىٰ غُرِيَدِيًّا \* الْكَثْنِ بِاللَّا وَلَعْثُ عَلَىٰ وَاضْعَاهُدَا إِمَادِي مَعِنْ فِي ايْ أَقَلَ حَقِلَ مَنْ وَدِيهِ لَا جَوْرُ حَينَ شَهَاكُةُ الْمُدْعِثِ لِمَافِيْهِ مِنَ الْمِفَافِي الْمِينَ وَالْمِفَالَةِ مِأَمْدَ عَامِا للسَّعَ وَلا نُمَنَى الْعَالِب المُسْعَلَيْكِ النَّهُاكَةَ عِلْ مَعْمَا فَا لَيْهِ وَهَهُ مَاكُ وَالنَّاسُ مَلْحِلُ فِدوهِ وَحَدَّيْكُ إِنَّقِ الْبَاء وْغَيْنِيْ وَالدَّالِ مَوْجِعَ مِالغَّامَ فَيْبُ وَلِدِي الْمُرَى مِيعَة وَلَاعَلَى مَدْدِاغِينِ الْمَعَانِي وَأُوكِادٍ لِا كَانَّدُ بَنَيْ مِنَ الدُّلِّ الْلِيَجُ وَلَذَا لَعَنَّا فِي وَجَنعُهُ بِذُجَانَ فِي حَرْبِهِ الْقُتِلَ وَالْنِي بَعْلَهُ السُّلّ

河河

باناره بانج - Minister Allin

بَدُخ بِدُدُ

بللن

بَلْنَعَنَّ بَلِنَّكُ بَلْنَالُ

72

الماء بتكل

1

وَفَكِنَّا فَهَنَّ خَامِهِ لَهُنَحُ مِا نَعِينِكِمُ الْفَلْيُ وَالنَّطَافُ لِمُ وَلَكَّا وَحُ الْعَالِي فَ والجبَّا النَّذِجْ عَلَى الْخُنَافِعَا فَيْدُوا لِنَوْاذَةُ مِثْلُونِيَالُوا الْمُ الْفَيْدِيْقَالُ بَقُ الْمُنافَةِ وَمَا لَدُالْفَيْدِ الْمُنْدِدُ الْمُنْدُ ٱلْأَوْالْفُوا مِنْعَ فِي الْفُ عِهُ بَاذِيهِ الْمَبَاذِيرُ وَالْمَبْلِمُ المُسَرَّفِ فَيْ النَّعْقَةِ مَا خَسَ وَلَكَّى مُبَاءَكُمُ وَمَّذ عاليتا لناوكان فالنانقا تغف الطرب أزفا واتزاائي بنويومك ألما لعطين أوانا حاك وكفالد فخ رحف المكالا وكلد الروى للمنبث انواغين ممون لخالات مُعِلِّتُنْ فِينَالُ كَالْمُنَالُ الْوَالْمِثَالُ والما ومن عَلَا دُعَادُ عُرُ إِلَى الْحُلِيدُ إِلَى الْعَلِيدُ إِلَى الْعَالِيدُ الْعَلِيدُ الْعَلَا

المعلاة والسالع تميد برتفتها فالمسيح

إع بُوسَفَ مِنِي مِنْ وَأَمَامِنُهُ كُولًا أَيْ مُوتِي عَنْ فَايَدِي الْحَصَدِ وَإِنْ أَقَاشُ مِدِ وَلَم رُدَّ مَنْ أَوَا مِنْ الْحَصَدِ وَإِنْ أَقَاشُ مِدِ وَلَم رُدَّ مَنْ لَا قَ الهادية فالختنة لاندما موترما لأعاب موقالتوا والتري شقا وفي عن على لماطك الهند اخال لطايبان يكتب لمستركا كمات عليج لميرا لزمّا وللعنش فالمتنع فانوا وكفترنفن م وموترقة لَهُ إِنَّ أَلْعَلِيْطُ فِالْمَعَالَامِ مَعَ عَصَبِ وَمُعَوِّينَ عَبِيَّتُ أَنْجِيدِ آخَدَ الْكَوَّأَعُلَامُ أَعْقَ فُنَصِّيهُ وَرُهُ مِن وَحِيثِيكِ عَلَى بِالْحُدَانِ فَتِسَفُ المَدَّمُ مَا الْهِرَيْطِيدِ الْبُنَ فِلْمَا يُسْبِهُ الْعَقِي فَلْ فَأَرِيثِ مُعَيِّهُ وَآخِلُهُ مَنِينَ وَلَدُ الصَّادِبَ مِويَصَعُهُ عَلَى مُعْدِيدٍ وَاسْرُ الصَّدْعَ اللَّهُ عَدُ الْعَمْدَ عَلَا سَنْجِيْنَ الْقَالاَحِنَات عَلَيْهِ مروا عَلَات فِعَلْبَ فِعَلَابُ فَعَلَا الْمُعْرُونِ الْمُعْرُونِ الْمُعْرَ الكِنَهُ وَيَعْمُ إِيلَا يُرِيدُ مِا أَنْ مُنَّا فِي يَدِّ مُرْجِعَ فَيْلُ مَا جَاعِدُ مِنَ الشَّهَ ذَا وَالصَّالِحِينَ ومنه الحتويث بين الهُتُونِ إِلَيْ كَابَرُنْ الْمَرْقِ الْحَكْدَا بَوَيْنَا أَحَرَ فِي حَدِيثَ الْعَلَاقِ لِمَاحَى يُوثَنَّا والنَّوبِ ايْ مَنَا لِنَا بِيُولَدُ مَنْ كُنُهُا وَقُرَّتُهُا وَالمِيمُ وَالنُّونُ يَتَعَاجُانِ يُعَدِيمُ أَنْ يَكُونَ المَعُ مِنْ وَيَعِيمُ إِنّ تكفين بكتلان ويلج الكلام فالجوث فأنكا فالمالغ ذابا والعشابا برنات في يني الماء وسكون الثاواة فكامت دينها أتست كمانة عليوسكم المهار وتنائط خبطه عبركان في سيفوف طُوَالْ اَذِلُوالْبَحَ الْبَرَجُ مِا لَيْمَ فِكُ النَّهُ لُون مَيَاصُ الْعَيْنِ مَعْدِقُاما لسَّعَادِ حُلِّهِ لَا يَعِبُ مِرْسَقَادِهُا شَيُّ وعِيدُ كَانَ يَكُنْ عَفْرَى لِلْهِ لِإِلَا لِمَهَا اللَّهُ جَمَا لِيْرِينَةِ الْعَلَىٰ اللَّهُ إِلَيْ السَّالِيَ اللَّهُ اللّ المُجَانِبُ وَهُوَ لَلْنَاتُومُ فَأَمَّا لِلنَّحِ فَلاَ فَأَوَمَعْنَ فَوْلِهِ لِوَي سَلِّهَا سُدْ حَلِيبُ الإحَالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ عَلِيْهِ السَّالَةُ سُيُّ إِنِّنَ العَقُوَّاكِبِ لَلْفُنْسِي فَعَالَى فِي السَّمِينَ فَنْهِمَ وَعُلَامِهُ وَالمُعْلَمُ وَالْعِنْ النوين المنتري وتغلم الرتاخ مبدون النظرة عنك المزاجي المقل المتع المتعلقة المتنابع مَعَيَّعُ شِهَا الْوَيْعُ كَالْهُومَ وَاسْكَالْهُمُ مَنْ إِلَّا لَمَعْ غِلِيدًا المسكَلاَمِ فِيهِ اندَلَهُ مِن المُعَلِيَّةِ فَالْمَهُ عَا فِي مَنْ الْعَلَيْدِ الْمُتَقِلُ السِّئُ لَلِيَهَانِ مِثْلَانَ يُلْقِطِ المُكَاعَ عَلِمانًا وَحَبَّاهِ وَاصْلُ الْمُعْظِلَاتَ وَالنِيْنَةُ مُعَالِدَ بَيْحَ مِواكِي شَيْعَ عَلَيْدُومِنِهِ الْعَانِيثُ صَرْمًا عَبِمَ بَعِيجَ أَيْ عَبِي شَاقَةَ وَلَعْمَانِيثِ المتعالمين المنافئ أيجا ليلب في منع الحكامة الفرالية والمفتليدة الله يَّعَتْ بِيَ الْحَكَا آَيُ آَصَّا أَبِيُ مِنْهَا الْهِنَ جَااَيُ شِلْغُ الْكُوْبِ مِنْ يُعَوِّلُ حَيِدُ الْعَيْلُ وَلِيلِيعِ يُعُوِّدِيَ بَحَتْ مِنَا إِذَا تُعْرِبًا لِطَبَاحِ وَفِيهِ عَا بِالكُنْ يَرْجُكَا آيُ جِهَا وَاصِيَعِ الْخُفَآ أَذِا لِطَهْتَ وَيُرْفِقُ بِالْمُواحِدُ مِنْ مُعَلِّدُ مِنْ عَلَانُ مِنْ ﴿ مِنْ أَلِي مِنْ الْمُعَالِدُ مُنْ مُعَالِدُ اللَّهِ مِنْ مَعَنَانَعَامُ عَدَى وَيَاجِ \* عَلْدُوهَ مِنْ وَلَكُمْ مَنَاجٍ \* وَأَوْلُ النَّمْ يَرَكُ الْمُعْرَفِ فَا وَزُوْالِنَاهِ وَفَيْنَلَاقُ الْبَافِي مَلْ مُنْسُونُونُ وَحَيْنًا لِلْبَرْيُ وَالْمَاحِ مِنْ مَا لَكُنْ عُنْهِ إِنَّ الْمُنْفِقُونَا ثَنَّ الْمُنْفِقُونُ وَعَيْنًا لِلْبُرْيُ وَالْمَاعِ وَقَيْنًا لَكُونُونِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِقُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِقُ وَعَلَيْنَا لَلْمُنْفِقُونُ وَعَلَيْنَا لَلْمُنْفِقُونُ وَعَلَيْنَا لَلْمُنْفِقُونُ وَعَلَيْنَا لَا لَهُ مِنْ وَلَوْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْفَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الفَيْسَ عَلَا عَنَ الْوَمَ لَكُ فَهُ وَلِيسَامِ فَا لَهِ إِيمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله المُعَلَقِ المُعَالَقِ المُعَلِقَ المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ المُعْلِقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْل وُجِّنَ إِنِهِ الْقُهُالِينَ ذَكُرُكُمُ كَالِوَعُهُمُ وَلَا يُحَدِّقِ وَالْعَرَوِيُ وَالْتَحْسَنَرِي وَعَيْرَهُم مِنْ مَعْتِ الْلَعَةِ وَالنِّي إِنْ قَفْدُ الْمَدَّ يَعْضُ الْمُتَاكِرُ إِنَّ مِنَ الْعَوْلُ النَّانِي عَلَى الْعَرَوِي عَلَى الْمَعْرَاكُ الْعُرَاكُ الْعُرَاكِ الْعُرْكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرْكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُراكِ الْعُرَاكِ الْعُرَالِكُ الْعُرَاكِ الْعُرَالِي الْعُرَاكِ الْعُرَالِي الْعُرَاكِ الْعُلْعُ لَالْعُلِي الْعُرَالِكِي الْعُرَاكِ الْعُرَاكِ الْعُرْكِ الْعُرَاكِ الْ الرمنةج

بِهِ وَخَطَّأَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْمَ لِمَ انَّ عَبْرَةُ مِنَ الْأَعْفِقَ لَهُ وَمَعْلَىٰ ذَهَبَ الْمَدِوَ بَحَبُ انْوَا فِي إِنَّ بِي جَهِمُ حَسَبُوا الْمَعَلَّ حَيْرِينًا تَاعِيَّافُ الْفَاظِ الْمُ لَـ ثَيْنَ بَيْرَ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَحَشَيْهِ مَا وَيَغَيِّمُ الْكَافِيمُ مَا وَالْمُدِّينِ مِنَا وَالْمَعْرِقَ فَي الْمُمَّا إِلَيْقُ - التَّعْشِينِ فَ الغَايِقِ الصَّمَاعَ فَي مِنَ الْهَرَاجَ كَ فِي لِلاَرْضُ الظَّامِرَ وَفِي ي هُوَينَ الْبَاحِيجِ ضِدّا لَشَائِحٌ قَالَتَالِعُ مَا مُرَّمِنَ الْمَافِ وَالْوَحْشِ مَثَوِينَ عَنِيكَ إِلَا بَشَادِكَ كَالْمَرْتُ تَتَكَلَّقُوبُ وِلَادُهُ لَا يُعْجِنُكُ أَنْ تُومِدُ عَانَ فِنْ يُسَالِلْ بُودَيْنَ الرَّفَ عَلَيْهُ عَلَا فَيْ يَعَ ضَمَا لَهُ بِن شَيِوْكِ وَمَهَا الْهُودُ بِن ا المتنانيني المرفوا الكلام فللإبراي انبكتان المنظيرة فالمنوي فاقرمن المرواء المثعف في الهرج آفِيًا لَقَعَتِ فِي الرَّاسَةُ فَدُوسِكُلُ فِينِ عِنْدَهُمُ مِازَدِ وَقِيلُ لَكَنَاءُ الْعَلِيمَةُ الثَّامِنَةُ المستعَلَّى مِن بِنَ الْبَرْدِيفًا فَ مَعْمِ الْقِلِيدُ فَعَنَّاهُ أَنَّ إِنِّيا لَمُ الْمُرْاتُ مُ يُرْجَعُ مَا تُحِرَّكُ لُهُ فَعُنْتُمُ مِنْ هُ عُمَرَ الدُهُ وَمِهِ الْتُمَدُلُ بَعْدُ مَا بَرَحَ إِينَ بِنَكُ وَفَاتَ وَمَا لَهُ هُ لَا لَكُنَّا مُ يُولِكُ الْأَسْرِلِي كَالْ لَهُ مَرَاضِهُ فَالْ لَا بُولِكُ فَعَالَ كُرُوبُ فِي والمعكونيث كأنازه واعن الطاليراني لانشيقه وتلاعفا علاءن المغيبت التُسُلُ العَادِدِين عَلَيْهِ وَالْ النَّهَ النَّهَ مُنْ مِن الرَّوْلَ عُن الكُّر مُعَ مَن الرَّسول ن بير كُن المنظمة من من الحالية المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المريكة البيانا موالمنع في معان وشكت المن المركاد من ينت أوات إوا سُلَّةِهِ الْ وَمَعَدُ مَا يَئِنَ الْمِسَكَّمَانِي فَهِ ضَمَا بِي وَقِيدُ لَأَ لَهُ مَدُّوسُهِ الْحِونِ لِيَكّ

بَرَكَ

عَا وَالْفَاتَحُ ثُلَا لَمُعَالَمُهَانَ وَالْمِيلُ الْبَعَدُ ٱلْكَفِ دِيلُ وَمُ المنتف والبودة اليك بولدا أي المفاتكي المناتكي والبودة في عن المناس عُن إِلِهُ وَالْمُودَنَىٰ مَن الشَّابَ مَعْ وَفَتْ وَالْبَعْمُ ابْرَادٌ وَبُوفِهُ • وَٱلْبُودَةُ الشَّغَلُ الْعَلْمَاتُ وَمِنْ أَجُعَمُ النَّفِحَ مُرْبِحَ فِيهِ مَنِعُ مَا لِمُتَّدُهُ لَأَعْمَاتِ وَكُومُ الْمُوعِي الْمُدا مُرَا ل مُؤخِّل الْمُرْجِي مَدْ عُوم الفَرْنَوْةِ رِجَتِهِ القَرْفِي النَّمَا اللَّهُ عَلَى المستَقَّادَة مَوَالْعَبُلُوفُ مَلْ مَلْ وبيت نَى وَإِنَّا جَا فِيلَةِ اللَّهُ مَا لَيْ أَنْ فَعَالَهُا يَرَوَالدُّمِ الكُشْ لِلحِسْدَاء والوالدين وهي في مناع ما ويها والمنافذ حَيَيِرًا مَا يَعَضَ بِالْمُ وَلَهَا فِي الْرَجُهِ وِلِلْعُبَادِ ومِنهُ الْحَالِثِ لَتَعْتِيلِ الْمُهِ وَالْعَالَ ومِنهُ الْحَالِثُ لَتَعْتِيلِ الْمُهِ وَالْعَالَ مَنْ الْعَالِمُ مُنْ فَعَيْدًا عَلِيَهِ عَالِوَالِدِوا لَهُوَةِ مِا وَلَاحِمُّا لِيَعْنِي أَنْ مُنْهَا مُلْقَكُ وَفِيهَا مَعَاشُهُ حُرْوًا لِنِهَا بِعَدَ لَلَوْمِ مَعَالُوا الختينيف المكنة أمين أفرنيس الرائم كالمتراء الزائمة الأفتاركا المراشك وقاحت اعلجه والمرخاب عَهُ وَلَا عَلَى لَهُ إِلَيْ عَلِي إِنَّهُ أَيْ إِذَا ضَلَحَ النَّاسُ وَرَوَّا وَلَهُ مُسَمِهُ إِنْ أَنْ أَنْ وَاذَا فَتَلُوّا فَالْجُرِقِ ا وَلِيَهِ وَلِي اللَّهِ مِن كُولِهِ فَي اللَّهِ مَعْدًا تَلُولُوا مُولَى عَلَيْكُمُ والْحَدِيدِ عَلَيْهِ وَالْمَ أنواكنتُ التَوْلِعَالَةِ الْمِلْبِ عَالَلْهِ كَالْمِحَنَاقَ الْمِلْكَ سِنْ طَلَقَتْمُ الْمَلِهُ تَعَالَعُ وَكُلْ لَا لِنَا إِنْ الْمِلْكِ لَتَ مِنَ البِرَالْقِيَامُ فِالشِّفُ رُدِي كَامِ مُرَاشِي كِلِأَنْصَانِ وَإِنَّ الْبَرِّدُونِ الْلاَجْ اَيْ إِنَّ الْوَفَا بَعَاجَعًا عِلْنَفْتِيهِ وَوْكَ الْعَفْمُ وَالنَّذِي وَفِيهِ الْمَاحِرُوالْفَلَّةِ مِنَا لَشَّفْعُ المحكِلِم الْمَرَزُّولِ فِيتَ الملككة وحيَّة المع المنهون لين لد من المعتاد المالة ومن المن ومن الما بيم وقيل عَق المَقْبَوْلُ المُقَامَلُ إلِيرَوْعَق الثَّيْلَ مِن بِمَالَ وَحَدُورُو كَامَةُ وَمَوْلِلَّهُ مُعَدُوا بَنْ مِزَّا الْكُن والزاراوسة المعابط براها فنطفه وأبؤه سؤاما لكشن وافاؤا أي متد في درسه كايث الماكل كالمتنفق مِنْ الْ وَكَابِرًا كُنْ صَدِيْكُونِكِ أَنْ رَجُلًا أَنْ النِّيَّ عَلَى السَّعَلِيْهِ وَسَلَّم فَعَالَ الْفَافِعَ أَلْ فَلا إِن ظَبْ الرِّيَّطِلِهِ إِنَّ اسْتَصْعَبَ وَعَلَهُمُ مِنْ فَلْهِ وَالْوَقْ فَلْلَانَ عَلَى مَعَالِمِ أَي عَلَا فَ وَحِينَ شِوْنَةً آناه أب فَقَالَ اجْفِرَتَ سَمَّا هَا بِي لَكُنْ وَمَنافِهَا وَضَعَنِهُ مَا مِنْ إِلَّهُ عَبِّلَتُمَا مُرَّفِع اضَتْ مُنتَى إِنَّ قَنْتًا عَاذَ بِنُ وَقَالَ مُزَكِّي نَفْسَهَا حَانُهُ كَرُهُ دُلِكُ وَحُدَنَيْدٍ مَا أَن مَل أَخْلَوْ بَعَالِيَّة مُنْ اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَا لَذَ إِن العَلْدِيدُ كَالْآلِفَ وَالنُّوفُ مِن رَا إِجَادِ اللَّهَ كَا قُوا فِي مَن مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلْحِلْ اللّ مُتَعَانِيُ ﴿ وَأَمْنَكُونِ فُولِهِ مُرَحَرَجُ فُلَانٌ شِمًّا يُحْدَجُ إِلَى الْوَيْ الْعَيْمَ إِذْ وَلَيْشَ مِن عَلِيهُما لِعَدَلًا مُ حَديث عَلْفَقَ مُوفَّتُ مَعْضِدُ الدَّوْرُولَ فِي تَعْنِبُ عِلْلَهُ عَيْنِ وَالْمِنْ وَلَكُولَا وَكِياهُ الْمَ كميجال ومنعا لمتونيث للأنش مالكا كلقام الآا النواص عن شاع مَع لِسُ لِلنَّاشِ وَلَحْكَدِثْكُمُ مِنَ الْهُوْلِ وَهُى الثَّلْمَوْمُ وَالتُووْجُ ومِنِدا لِعَدِيْسٍ ﴿

بَوْدِ

الراقة الراقة الراقة الراقة الراقة

> رید رید ا برص

بزطل

ترطم

برق

كَانَ إِذَا أَوْلَهُ البَيْلُ الْمُعَلَ الْمُؤْكِدُ بِالنَّفِي إِنْهُمُ الْبَعْنُوا الْمَاضِع فَ عِلَيْ النَّاكِةُ لِمُ يُوعَالِمُ النَّالِينَةُ وَثُولَ فِي الْمُعْرِينَةِ النَّالِيَةِ مِنَ النَّاسِ قَالَ الهيكون بَرِينَ فَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَنْ مَا لَكُونَ مُنْ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَعَدَاتَنَظُمُ الْمِثَافًا لَمَا تُنَافُهُ فِلْ فَي حَالِيزًا لُهُ آبَعْنَا حِمَايَةٌ عَنْ نَيْلِ المِينَ إِمَا مَا كَالِمُالِعُ فَرَقًا تَ وَالْمَالُ اللَّهُ النَّصَالُ العَانِيعُ وَمَعَ زُرَالمَيْهِلُ آفِي نَعَيَّ الْالْعُلْمِ النَّاسِةُ وَقَلْ مَستَ الكينية وَمِنَ المُنتَج حَدِيْتَ مُعَلِّاكُ مُسْولُ اللهِ خَطَا اللهُ عَلِيمِ فَسَلَمَ مَنْ فَ وَعَلاّ المُعَدِ بَيْنَ الْدِيْمَ وَلَا خِنِهِ الْمَوْرَخِ مُنابَئِقَ كُلِّ شَيْنِي فِي جَارِدِ منه مَ آيُ ٱسْتَعَلَى إِنْ وَكُلُ المَعْفِرةِ الْمَاكَوْمِيدِ اللَّهِ عَلَى أَمْدَى إِنْدِوسَ التَرْآبِ ومن حَدَيْدُ وَسُيْنَا عَنِهُ إِينِهِ إِنْ الْوَشْقَ شَقَعُنَا لَسَ يَلِكُ بَلَيْحُ الإِيمَانِ يُرِفِينُ مَا بَيْزُ فَكُوعُ الْحِيْمَةُ وَأَوْلُهُ الْكِيمَا باللهِ وَمُهَنَّولُهِ وَإِكْمَا مُلِعُلِمُ مُنْ كَالْمُونَى إِلْكُونِي وَقَيْلُ لَاكُونُمُ الْمُعْلِينَ وَالشَّكِعُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلَيْهِ مُنْ الْمُعْلِمِ وَالشَّاعِ وَالْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ وَالشَّاعِ وَالشَّاعِ وَالشَّاعِ وَالشَّاعِ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ عِلْمُ الْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَال جَعُ وَمَنْ وَبُدِهُ كَا تَعَوُّمُ الدَّ عَدُ حَتَّى بَكُولَ اللَّهَا مُرْتَلَانَ وَمَوْقَعُ مَلَامِقَ أَيْ جَاعَاتُ وَلَيْكَ بَوْيَاتُيُّ وَمُؤْمِّقُ \* وَقَيْلُ أَمَثُلُ لِلصَّلِيَةِ فَأَرِنتُ مَعَنَّيَةً وَمنه حَدِيثِ فَإِدَا فَالمُرْتَ نَسَعُ اللَّهُ مَن مَن عَن اللَّهُ الْوَالْمِينَ إِلَيْ الْمِوَالْمِينَ فِي حَدِيدَ الشَّعْقِ هُوَا مَكُمُ لِمَ مَنْ عَمْدُ الْآلُونَتِي قَصْ عُلَّا أَوْنِ شَ هُوَكُمْ وَإِلْهِ رَفَتُ هُوَلُونَ مُغْمَلِطُ حَنَّ وَيُهَامِنُا أَوْعَ مُعْلِينَ الْأَلْوَانِ وَوَجِنِهِ مُعَلَّقِهُ مَكَانُ السَّاسَ يَتْ أَلُونَ مَ وَلَا اللَّهِ مَلَى الصَّاعَلِيوِ مَعْلَمُ عِي الْمُعَيْدِ كَأَنْتُ أَنَّ أَلَاعَنِ الشَّيْرَ وَمَكَّى الْمُعَيِّر الْمُعَيِّرَ وَمَعْلَى الْمُعَيِّرَ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرَ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرَ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرَ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلَى الْمُعَيِّرِ وَمُعْلِي الْمُعْتَى وَمُعْلِي وَعْلِي وَمُعْلِي وَمُوالِقُولِ وَالْمُوالِقُلْمُ وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلَى وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُعْلِي وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُعْلِي وَمُعْلِي والْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي والْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي والْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي والْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُوالِقُلْمِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِي وا النَّعَىٰ لَيْدِوْ النَّرِ عَنَهُ إِلِمَالَةُ النَّعَلَقِ وَيْدِينَا قَلِيْلَيْنَةُ مَنْدُاللَّاسُ مَرَّاتُكُمْ الْأَسُ مَا وَكُلَالُونَا الْعُلَاقِ مَا خُلاَوْلَ وَالْمُونُ اللَّيْ الْعَلِيلُ فِي عَدِيدٍ لِيَّ خُرُفِيدُورَ وَحَقَى النَّنَةُ الْهُرِبُدُ البَّنَ بَالْرُوسُ الوَدِلِينَ البَالِي فَيَ ٱۊٞڶڠٵؿڹڎۊٳۺؙٳڮٳڛٳڲڲ؆ٵۺۼڽۼڸۼٳڝٳؾڿؠ۫ڹۏۼڸڟٵڡۜٵڬٵڲؽڹڮٵڷؚٳؠۼۅۜٳڵۺؙؠٙڗڴڟۼ البَيْرُكِ وَيَوْتَقَقَى مِالْسِينِ الْمَهُمَا يُعِيمُنَاهُ فِي فَعَيْسِكِكُعْرِبِينِ لَهُ يُوعِدُ مِنْ سَجُلِيهَا وَمِنَ الْكُعَيَاقِ مِعْلِيلًا البرولنا كاجتنا فقتطن كالخطيم عبت معالى القافية ف ويني كالمد في فولوتمالي وَانْتُمْ سَامِلَافَ فَا مُسَعِيهُ الْبُوَكِمَةُ وَهُنَ الْإِنْ يَعْلَى عِنَ الْمُعْتِيدَ وَيَجَلَّ مُنْكُمُ مُنْكُمُ وَقِيلَ مُعْظِبَ وَالْيِامِدُ الْمَافِعُنَا عَدُمُ مُلِينًا وَمِهُ أَمْرِقُوا فَاقَةَ وَمَعْمَلُ اللَّي مِنْدَا فَوْرِ وَمِنْ وَذَا وَقِي الْفِيعُ اللَّهِ عَلَيْكُما بالبَرَةَ وَفِي اللَّهَ مَا لِيَ فِي خِيلًا لِمِسْفِقِهُ اللِّيمِينَ عَلَا مَا صَالَا لَهُ مَ كَالِيَ مِن بَرَفْتُ لَدُا ذَا ذَكُنْتَ كَلِمُناحَدُ بِالنَّحَتِي وَفِي يَوِيدُ الْمَجَّالِ انْ صَاحِبَ وَلَيَرُوفِي عُ اَلِيَةِ البَرَقِ وَفِيهِ عَلَمات كَفَلِهِ الْفَيْقِ عَالْبَرَق مِنْ الْفَالِينِيَّ إِلَّا الْمِكَ وَعَيَ فِي الْفَالِينِيَّ الْفَالِينِيَّ الْفَالِينِيِّ وسنعت يشكفنا كالمتنوفية المياني المتنافية المتنافية الكيناني المكتنوس القواع تغني تشوفه والثائ خَوْقًا دَحِيْتًا كَأَوْمَكَ لَلْعَالِهُ وَلِي حِدِيثٌ عَنِيْقِ الْعَكَسَةِ إِلَى حَبَرَا فَالْعَرَ حَلَقَ عَلِيْهُ بَهِ حَيْدَة

بعدبت مج القطيعيف وفدعل عويمان عرب والاعلام المانف القضورك المسافية والمتعش ومسه يك بن حَيَاسُ لِحُيلُ ذَاحَلِ رَقِقَةً أَيُ ذَهِ مَنْ يُدِينَ حَدِيثُ الدِّعَالِدَاءَ وَقِتَ الْأَبْضَ اذْ عُنْمُ الرَّا وَفِيْمُ افَالطَّنْمُ مَعْنَى لِعِلْهِ وَالفَيْمِينَ الْعِيْقِ الْلَّيْ وَوَفِي حَفَالِهَا رِفَو فعَ عَلَ وَاسْدِهِ فِتَنَدُّ أَيْ لَكُمَّا نُعَالِمُنَا يُعَالُبُ وَقَى بِسَنِعِهِ وَابِرَقَ الْحَالَمُ الْمُ عَتَادِلُ لِمَنْ مَنْ الْمَادِقَةِ آيُ تَعَفَّ السَّيْوَيُّ وَوْحَدِيْتِ وَيِ اجِهْدِ لَهَ خَلْتُ كَيْسُادِاتُن فَإِذَا فَتَى مَوْاقُ النَّنَامَا وَضَعَ نَنَامَا وُبِلَّكُنِّن وَالصَّفَا وَاعْمَاتُلْمُ اذَا تَبَسَّمَ حَالَبُوفَ وَالْحَ وَالْطَلَاتَ وَصَنَّهُ لَلْحُ الْمُعِلِّكُ أَنْهِ فَ إَسَّا لِي تَصَبِّيهِ وَآقَ اَلْمُ وَلَنْسَيْهُ كَالْبُونِ وَقَدْنَتَكُنَّ مَهُ وَلَهُ مِنْ مِنْ فَلِي مَنْ مِنْ الْمُواجِ وَعُمَّا لُمُوا فِي وَهِي الْمَاتَدُ الَّتِي ويعتها أبناه الإشك ستى بدأك ليعن الونووشة بريقية وقيل ليزه وعركت شهدفه بالعُقِادَ فَي رَيْث مَوْثِيَّ فَاحْمَلُ مَتَى أَذَا بَرَفَتْ فَلَهُمَاءُ دَعَيْ مِعِلَيْ مَنْفَقْنَا وَهُوَمِن فُولِهِ مِنْ وَيُلِي يَضِنُ أَيْ صَعَفَ وَفِيهِ ذِكُنُ مُوقِعَ وَهُوَاضِمُ الْبَادِوسُكُونِ الْرَاهُ مَرْجِعِ بالمدينة ومعمّالُ كَانْتُ السُّولِ القَوْمُ لَى الشَّعَلِيْهِ قَسَلَمُ فِيهِ الْمُ عَلِيْتِ الْمُسَلَّدُ وَعَلَى الْبَيِّ وَمَا وَى عَلَى تَعَلِي وَآنِ مَ فِي الْمُسَلِّلُ وَعَلَى الْمُسْتَلِّ وَعَلَى الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَى عَلَى تُعَلِيدُ وَآنِ مَ فَي الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَى عَلَى تُعَلِيدُ وَآنِ مِنْ إِنْ الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَى عَلَى مُعْلَى وَالْمِعْ فِي الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَى عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْمِينَ الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَلَى عَلَى مُعْلَى وَآنِ مِنْ إِنْ الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَلَى عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلِينَ الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَلَى عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلِينَ الْمُسْتَلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَلَى عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمَا وَلَى عَلَى مُعْلَى وَالْمُعْمِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُعْلِينَ الْمُسْتَلِينَ وَمِنْ وَمُولِينَ وَالْمُعْلِينَ وَمِنْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّ لْهُ وَإِذْمُ مَا اَعْطَيِنَهُ مِنَ الْمُنْمَ بِينَةً وَفُورِينَكَ الْبَعِيمُ اذا مَاحْ وَمُومِع فَإِمَنَهُ وَلَهُ فَالْمَالُةُ الْمُرْكَةُ العِثْلِطَ الزِيادة وَ وَالْمَصْلُ مِلْ وَكَ وَفِي حَدِيثِ أَمِّ سَلِيمَ عَلَيْكُ وَوَكَ عَلَيْهِ أَيْ وَعَالَهُ مِا لَبَى و في مَدِيثِ عَلْقَ زَلَا مَنْ الْمُعْرَفَاتِ عَلَا الْوَائِيمْ فِتَنَاحَتُمْ الْمِيلِ إِلَى الْمُوسِةُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّ الَّهَانُعُ لَذِي كَا انْتَهِ إِلِهِ الْقِسَاجَ إِذَا أَنْفَيْتُوفِي مُنَارِكِ لِلْمَانَى جَوْبُتُ وق حكيدُ ث لُوْا مَزَنِنَا أَنْ مَنِلُعُ مِنَا مُرْجِكُ الْفِكُ لِنْفَتِحُ الْمَا فَتَكُن وَلَهُمُ الْغَيْنُ وَلَكُمْ وَوَهُوا أَيْمُ مُوضِعِ مِالْمِي وَقَيْنِهُ فَوَضِعٌ قَنْ أَلِيهِ عَنْ لَمَا لِي وَي حَدِيدٍ عَلَيْنِ لِلْعَسَيْنِ الْعَكَ الْنَاسُ فَي عَامَهُ اَيْ شَمَّوَهُ وَسَعْظُونُ مُنِهُ مِن الْسَعْعَ لِلْسَعْدِيثِ فَوْمِ وَهُ مُرْلَعُ عَلَيْهُ مُعَلَى مُستَرِي أَوْسُوالْهُ وَمُ عُنَالَكُوْلُ الْلَابُ وَفَوْلَكُمُ الْمِيْرَةُ وَفَعَلَى مِزِمَا وَوَالْمَبَاحَوَقَيْلُ الْمَيْرَةُ عَمَلَةُ الْفَعَا لِوَحِيدِ خِيطٍ عَقْدِ مَلْيَةٌ حِتَامٌ عُلَا مُؤافِظَ مُوالْمِلْ اللِّيامُ وَلَحِلْهُمْ مَنْ مُعَلِمُ النَّا وَحُولِكُ ضِلَ الْمَعِيلُانَ بَنْ الْمُعَالِمَةُ قَالَ لِمُ قَالَدَ نَوْلَتِ فِي مَا فَرَوْنِ عَيْرَة فِي خَلْكُ لَيْبَ عَالِهِ الْقُوْشُ مَا يَعِنَى وَلِلْهِ لَّهِ مِنَ النَّمْ وَالنَّورُ وَعِلْمَةٌ مَوْلِكُمْ وَالكُّف يَعْلَمُهُمْ مِنَ التَمْ إِي عِنْ حَوِيْنِ حُرْعَةَ التَّلِيمَ إِبْعَتِ الْعَقَمَةُ وَشِعَطِكِ الْبَرَمَةُ هِي نَهْ وَاللَّالْ يَ عَنْهَا سُيَّ مُثَّ يَغِنِي الْمَانَ مُعَلِّقُ مِن الْعُمَانِ الْمُحَامِدِ وَهِي عِبِينِ النَّهِ كَا السَّلَامُ عَلِكَ عَبُرُهُ وَجِع بَوَسًا هُوَاصُلُهُ مَرِيرَ بِدِمِ الْكُنْفِنَ بَالْوَمْ مَرَمَّا مِالْقَيْزِيكِ الْمَاشِيقِةُ وَمَثَلَهُ وَيْ حَدِيثِهِ مُواتِيَّ وَأَيْ مُرَمَّا مِالْمِرْمُ التِنْدُرُ مُعْلِكًا وَبَعْضَ ابِرَامْ وَحِي المَسْلَ المِقْفَانَةُ مِنَ الْحِبَدِي الْمُرْدُفِ مِا لِيحَافِ عَالْهُمَ ا وَعَلْ مَكُرَّرَ مِنْ التَدَيْثِ فِي حَدِيدُ عُسَرَتَعُظِ الْمُنْسَى حَنْ لَابِي هُوَعُ كَانُونِ وَاسْتُهُ مِنْ مُلْكَةِ فَي بِعِينَ مُسَلَّا عُدَةً

بَرُكِ

نوعر

5

بَرْسَ

المالية المالية

بَرْهُونِ

بَرَهِنَ

بری

3

بَوّان

راشي

الانتيادج

بَزَحَ

يُعْتَظَاعِ اللَّهُ لِللَّهُ فَكُرُهَ للهِ وَتُعَالَ بُرَهُ وَمِعْ الْمُعْرَالْ لَلْهُ وَمُسَكِّدِ الرَّاءِ فَيَكُونَ مَا وُعَالِحَ لِلرَّاءِ رَايُكُ وَعَلَى اللَّهِ الْمِلِيَّةُ أَخْرَجُهُ الْعَرَّوِيُّ عَنْ عَلَى أَخْرَجُهُ الْعَارِيْنُ فِلْ الْعَدْ عَلَى ال عَتَايِرِهِ فِي النِّحَ عَلَيْهِ المُسْلَكُمُ فِيهِ الصَّلَاقَائُهُ وَعَانُ الْحُسَّنُدُ وَالدَّلْيَا إِلَيْهَا يَجُ المالب المخرس أخل أتعاقرط كانك القديم وعليه وسيحدث ابن عتايس أخذك صَلِينَهُ عَلَيْهُ وَسَيْعِ مَلَكُ حَالَ عَالَ لَهُ يَ مَ والأقرف فط ويعيظها للاحكين الارة ظَامِرِلَنْظِمًا لِأَنَّ أَصْلَهَا بُرُونَةٌ مِنْلِ فَرَقَةَ مُنَجَّمَعُ عَلَى سَيَّ وَيُرَامِدِ وَيُوغِنَ مَعْمَ الْسَارُونِينَ سَلَةُ مِن بَعِيَّهُ أَنَّ صَاحِهُ الْمَانُكِبُ مَا فَعُ لَيْنَتْ مِعْبُرَاةٍ فَسَعْظٍ فَمَا لِسَالِيُّ عَلِي أنويث الناقة كلفي منزاة ووحديث الميقي فالمخج عَنْهَا فَلْ اَجِذْ فِهَا فَوْكُ يَعْتَلِحُ بِعَهِيَّةٍ فَمَرَاحُتَا لَاتَّكُمْ أَنْ فَيْدُو قَالَ رَجُلُ لِرَضُولِ الْحُوصَ لَاحْكُمْ وَنِدُهِ قَالَ رَجُلُ لِرَضُولِ الْحُوصَ لَاحُكُمْ وسَلَمُ يَاخَيْنُ الْمُرْتَيْمُ الْمُوْفِةُ الْمُعْلَقُ وَفَدْ تَكُرُّمُ دِكْرَهَ إِنِي الْحَيْنِيثِ يَقُولْ بَوَاهُ السَيْمُوفُ بَرَقُ الْبِ خَلَتُهُ وَيَجْعُ عَلَى لَهُ وَإِمَا والْمِيَّامِدِ مِنَ الْبَرَى الْتَرْكِبُ عَلَدًا إِذَا لَوُهُمُنُ \* وَمَن ذَهِبَ إِلَيَّ مَا مَلْ حَدِيثِ عَلَى لِلْهُ مَنْ اللَّهُ مُولَ عَلَيْ عَلَى عَلَى حَلَّا لَهُ فَي وَالْوَرِي وَالْوَرِي الْمَرَى الْوَلِي وَسَجْ حَيْنِه جلِعةُ التَّعْدِيَةَ العَالَمُ مَنْ فِي مَنْ يَحَمَّلُ وَمَن مِن المَالَ اي عَلَي المِه وَاحْدَثُ فِي سَ النَّرِي المَعْلِعُ وَالمَّالُ فِي لَا يَهُمُ اللَّهُ مَا وَطُلِعُنَ مَعَالِهِ إِلَى إِلَا فِي حَدِيدًا يَعْبُ عَلَى النَّبْ إِلَّ وَأُدِيثِهَا اَيْ اَبِعُهُنَا وَأُصْلِحُهُ وَاعْدَلُهُ مَا دِنْينًا لِتَصْرِيرَ شِهَا مَا يُرِي مِعَاوِثِ لَعَيْ مَنْ طَعَامِ للبَّالَ ان وكالها المتعاقصات بوها قاليف كالماء الكاس بينود والماسكي عدلا ديوم الكهاة والريا المُبَرِّلَةُ الْمُعَامَّةُ وَالْمُشَامِقَةُ أَيْ يَعَارِضَهَمَا وَلَلْمَكِ لِمُوّدَ لِمُعْضَمَا أَوْفُو مِرْقُ مِهَا وَعَلَيْ حَلَيْهِمُ فيحليث عمرالمدعايغ متين فينوو وعريق الى الشب فتقاق لالعيني فل وتَبَائِجَ الْعِنِينُ ٱلْتَبَائِحُ اَفَيَنِي عَالِيَ الْمَالِمِ لِيَصِونِ فَنْقِدُ وَتَبَائِحُ فَلَانَ عَنِ الْأُفْرِافَ عَالَمَ وضه وكالم فالمؤل كالمعتاهم معم التا وتغييب الزاي مؤم مهانت بدوفك والم

أَيْ بَكِوالْمِدَدُيْنِ مِنْ حِلْدَ وَالْحَرِلِ مَا نَبِّقْ عُدَفَعَ النيوَفِ عَلَى المَامِ الْمُوتِ الْمَانِ عَلْمُ الْوَاحِينِ هِ الْبِيَادِيْرِ الْعِفِي وَإِحِدُ هَا نَائِزَةٌ وَيَجْزَانَهُ بِعَالَتُ مَعْمَى إِلْعَمَا الْحَامِيَةِ نِعًا وَالْمَا مِنْ مَعْ مُعَدِّدُ وَهِي لِنَسَّمَةُ الِّتِي يَدُقُ مِمَا المَّصَّالُ الثَّيْبُ وَلَي حَلِيْ ( أَلِيَّ عُنَّ لَانَتُومُ النَّاعَ مُكَتَّقِى ثُمَّا تِلُواْ فَيَنَّا يُعْتَوِلُونَ الشَّعَى وَهُمُ الْبَانَ ثُعَافِيًّا كَازَمُ نَاحِمَةً يِّنْ وَاللَّهُ عَلَى مُعَاجِدًا لَ وَفِي بَعْضِ الرِّوْلِيامِ عَمُ الاَسْفَى لَا عَامْمَا صَوْنَ عَالِمَ عَ اَثَلَادُ أَعْلَ النَافَرُ الْوَيْ مُنْوَلِها فِي اللَّهِ فِي كَلَانَ السَّرَجَ لِمُلْقِفَتَى فِحُوفِ الْمَاوَالْأَلِي من عَنابِهِ وَشَرَّهُ \* وَاللَّهِ يُ وَنِياهُ فِي حَتَّابِ الْمَعَارِيِّ عَنْ وَبِي عَنْ عَمْ مَ مُ وَلَيْ الصَّيَ اللَّهُ عَلَيْدِدَ شَامَ فَيُولُ مَيْنَ بُدُي السَّاعَةِ تَعَالَوُنَ فَخَيًّا نِعَالُهُ وَالْمُعَرُومِ مُ مستفيري مرة وكم أخل العادني يغني بأخل المازين أخل كاتف حفالا ٧ مِن مَا كَ الْبَاوَالْزَاقِ وَاقَدُ اعْدَاعُ وَفَكَ الْعَلِمُ وَفَكَ الْعَلِمُ وَفَيْ الْمُولِدِينَ مَا لَكُ مَعْدِمُ الْزَائِ وَعَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْنِي مُهُمَّافًا لَدُسْتَكُونَ لَسُونَ وَهُمَ مَا فَرَحِينَ الْكَلَامُ مَلُونُ بِنْ وَيَ مَا عُدِدُ إِنْ إِلَيْهِ مِنْ مَا لِبِنْ وَي مِكَثِيرًا لِمَا وَوَالتَّفْدِيدِ وَالنَّايِ الدِّوَى وَالتَّفْرُ النَّا وَالتَعَالَ مِن يَوْهُ لِيابَهُ وَالتِنْ اذَاعَلَهُ الَّاحَا وَمَ وَاهْ مَعْضُمْ مَرِيُونِيًّا مِقَال عَلِيهَ وَحَدَى مُعَنَالُ حَلَى الْمُعْتَ وَقَالَ لَنَظَّا مِعْ إِنْ كَانَ مَعْنَوْظًا فَكَن وَ الْمُوْتِي الْمُؤْتِينَ الْمُوتِينَ الْمُوتِينَ الْمُوتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُوتِينَ الْمُوتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُدْتَ ينا لتري يُدُم مُعَفُ الْهُ وَالتِرَامِينَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُونِدُ فَيْدَوَ لِيَامِي وَمَتَاعِي أَيْ عروني فها وعلين علقا وقين التاف المناف الدخرس أعرج ضية عفا عد المرودي فَيَرِدُ عَالَمُكُ الْعَافِينَ لَهُ الْعَارِينِ عَبْدَلُ وفي عَن يَعْ عَم المَادَ فَي مِن المثَّامِ وَاعْتِ وَالْمَاسَ عَالَ لاَنْفِهِ الْهُ وَلَوْ يَعَلَ عِلْ عَلَى مِنْ فَيْرِغَفِي الْفَعَلِيْدِ عِلَا لِمَرْفَا لَفَن حَالَمُ أَوا وَهُ مِنْ فَيْ العَمَارُونَالْ نَكُرُّمُ فَالْمُنِينِ فَبُ مُزَّيْتُ بِعَصْبِهَ فِيهِ مَعْلَمُ لِنَ عَدَا المَعْمَ فَقِيل المفرض المنطاب والبخاخ الغلريث ميث الثان شبتة القفتي وليتشب وستسالة وقل سَدَعُ النكامُ أَيْ طُنْفَ وَمُرْزُعُ الشَّرَافِ مَنَا فَعَرِفِ حِيْنَ الزَّفِيدِ السَّمْسُ الْمُزْفِعُ الْطُلُوعُ بِقَافَ مَزَعَبِ النَّهُ ثُن وَيَوْعَنِي القَرُورُ عَيْرِهُا اذَا طَلَعَتُ ونِيهِ إِن كَانَ فِي لَكُمَا يَعَ يَرْفَعِ الْحَيَّامُ المَوْعُ وَالْتَوْمُعُ الشَّرُطِ وَهُ وَالدِّوْعُ وَمِرْ عُدَمَهُ اللَّهُ فِي حَوْيَ المَيْنَ المِنااهُ لَلْ خَيْنُ وَيْنَ بَوْفَ الْكُونُ مُ كُلِّكَ الْإِيَّ وَالْهُمُ الْقَافِي وَفِي مَعْنَى مَزْفَتْ أَيْ طِلْعَتْ وَالفَيْقِ وَالْعَلْف يفتفق المحدثي عدين التنام أزيم والكون فنيت إلى إلى عامها معلفا خلفات دين حُديث على أب كالب عَلَيْهِ السَّلامُ مَا زِلْ عَامَةِ نِ سَوايْتُ رَبِّي مَا لَمَا وَلَ مِن المِبِ الْوَالِمِ غُانِي سِنِوْنَ وَوَتَعَلَىٰ أَلْمَا سِنَعَة وَحِينِهُ بَطِلْعَ نَا مُدُونَعَ حُسَلُ فُرِّتُهُ مُلَّ يُعَالَىٰ بَا ذِلْ عَامْ وَزَا ذِلْ عَامَانِ مِنْ يَتُولَ أَنَا مَسَجَعَعُ النَّهُ إِلَّهُ مَسْتَدَكِلُ الْفُوَيَّ وِمِن مَعْلِيدُ الْعَبَارِيُ فَالْ

بن

ر بر برد مهنور

4

£

١

بَزُغُ

برق

بزل

**بَزَ**[

بتناء

بېتىل ئېئىل<sub>ى</sub>

بهنس

بتتني

مَرَّبُهُ مَلُا لَا لِنَهُ وَالْمُ الْمِنْ وَلَهُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلُولُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ لِلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْل

يَهُ مَلاَهُ الفَاعِلِ وَكَانَ مَنِيتُ وَيُلِا يُ بِوبَيُلِينِ وَي فَي الْمَرَى الْمَرْفِ الْمَرْفِ

الكامِرَاقِ وَالتَّكُمُ يَبَسِّقِ وَالمَانِينَةُ عَبْمُ لَمُ عَالْمُوانِعَلَى ۚ مِمَّالُ وَسَنْتُ النَّاقَةُ وَأَلِسُنْهُ

سُيِبَ عَالِانْعَا فَعَلِمُونَ لَعَطالَ عِمَاقًا لِمَثَى أَعْفَاعُ وَيُوفِي مَا لَكُوبِ مِنَ الْكُن الطُودُوك

المعانة أخام مِنَ المَعْتُونَ فِي ثَاقَةٌ تَمَا عَاشَعُلَيْتِ بِنَ وَاثْكَافِشَتَكُمَا بِسَبَهِ كَانْتِ الْحَرَقِ بِالنَّهَاقُ

حَتَى نَعَالَ لَهَا نُسُ بُنُ والفَيْرِواللَّفَدِيدِ وَيُوفِي مَنْ اللَّهِ مِنْ نَسَجُ وَمِوالنَّا فَعَ عِنَاكُمُ لِبُ

وَقَدْ مُعَالُ دُلِكَ لِفَوْ وَلِم لَ فَي عَدِينِ الْحَتَاجِ قَالَ النَّعَبَى إِن زُرْعَةَ امِّن اَعْلِ النَّر مِالْمَتِ

أَنْتَ الْبَشَ الْبَاشَ يُهَاكُ مُنَا فَلَانَ الْمُلَانَ الْمُلَانَ الْمُلَانَ الْمُلَانَ الْمُلَانَ الْمُلَان

عَلَيْكِ وَمَنَامَتُ مَفَلا فِي الشُّومِ مِوَالْمَنْوسُ فِي الْمَشْلِ النَّاقَةُ الْتِي لَاسُلِيُّ

إذاشفتها وتحرفنا وقلت لعايق بس بكنواتاه وأفؤها ووع كينوانا

تطقة

1355

تنتق

بشل بَعَلَ

آبش

وَالْمِشْرَشَةُ النِّيعَامِنُهُ إِنَّا إِنْ مِنْ إِنْ إِنَّهُ نَعَالَى الْمَاسِطُ مُوالِّذِي يَمْتُعُ الْمُرْوَاجِ فِي المنتاد وعند المتحقة وديه المعتت لولاكل عتانا فيدول لمتولوا أاحيها لبتاط الفِينَ وَالْمِنَا لَمُ يُوعَى النَّنِي وَالحَسْرِ وَالْمَعَ وَالْكَالِمُ مُولِيًّا هُوَيَالِكُ مُولَالًا فَهُ الَيْقَ أَرْكُ وَوَلَهُ عَالَا يُسَعُمْنِهَا وَيَحَسْلِفُ عَلَى هَبِي وَيِسْطِ بَعَنَى بَسْرِ عَلَهُ كَا يَطِي وَإِنْعَلِمُ اَئْ يُسْتَلَفْ مَلَى أَوْلَادِهَا \* وَكَالَبِ الْفُنْدِينُ مَنْ الْفَيْرِ عَنْمُ لِسَبِّ الْمِشَّا كَظِيرُ وَظُولُ إِ وَحَيْدَ لَكَ قَالَ لَلْمُعْدِعِ فَأَمَّا مِالْمَعْ فَهُى الْمَانِ الْمَاسَعَةُ فَإِنْ مَعَدَ المَعْنَىٰ فِي الْهَمْوُلُهُ الِّنِي تُرْعَى الآرض الوَاسِعَةَ وَحِيْدَتُهِ بِأَوْنُ الطَّامَنُ صُوَابَةٌ عَلَ الْمُعُول وَالْقُلُولَ وَمُعَظِيْهِ وَحَي الَّذِي تُوضِعُ فِنْ ﴿ فِي فَضِفِ الْعَبِدِ فَوَقَعَ بَسِيطًا مُتَا الْمُحَالَةُ الْلِنَطَ فِي لِأَنْفِي وَالْسَعَ فَالْمُنْتَابِعِ وَفِيهِ مِلْ اللهِ مَسْطانِ اَيُ مَبْنَتُ ظُمْ قَالَ المَّشْبُ عَالَ الكامفتن عَدَّ عَلَي آفي السِّفات كَالتَّحْنِ والْعَفْرَاتِ عَلَى الْمَعْلَا عَلَى الْمَعْلَدِي الْعَلَا وَالْرُضُوَانِ ۗ وَقَالَهِ الْيُحَدِّرِيُ كَانَا مِنْ اللَّهِ مَعْطَانِ مَنْ لِلْهُ لُسُعِ مِعْلَمٌ وَعَ بَتْ إِحَادُكُ وَاذَكُ وَفِي الْمُوالِقِيرِ الْمُورِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهِ الْمُورِ اللَّهِ اللَّلْمِلْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِي اللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللِّ وَتَمْشِيْلُهُ وَلَابُدُ ثُوَّ وَلَا بَسُعِلَ مَعَالَى الْمُعْرَضَ لِلْ تَوْفِظُ فَيْ وَبَدُّ مِنْ طِ لَيُصَّامِ الْكُنْرَايِ وَخَالْمَا فَاعْرَضُ عِلْمَا مُرَقَالَ فِي قِلْوِ عَبْلِ اللَّهِ مَا لِهَا أَوْبَنِهُ كَاكِ وَمِنْ حَلِيْكُ تَوْفِقَ لَيَكُنْ وَجَعَكَ مَعْطَا أَعُنْهُ مُ مَنْظِلْنًا ومَدْ حَلِيْتُ فَاجِلَدُ مِنْ يُعْفِي مَا يَبَشَّلُهَا أَيْ يَسَرِّفِ مَا يَسَرُّهُمَا لَاتَ الْأَنْسَاقَ أَخَامُهُ انبت علد وعدد واست بشروه وكانت في تاكيك انبساط العلا أي كانتر في اعلا المراب فالقلاة والأبتاط مصدر انتقط التقط أيتله عله في حديث فطندى مالك فرينا رَثَة فاللهُ مَا أَلَهُ عَلَى وَسُوحَ فَوَا وَالنَّهُ الماسَعَاتُ الْكَانِيقُ الْمُنْفِعُ في عُلْق ومنكم عن يب عُقِلَ مِنْ بَوَاشِقُ لَفُوماً إِن وَحَدِثْ ابنُ الزُرَةِ عَلَى حَيْنَ مَعْدَ نَعَشِقَ (يَ تَعُوا وَعَالَ عِد مَالرَفَعُ فِي رَفَ وَاصَّى وَحَدِيدِهِ عُمَى حَالَ مُتَّولُ وَدَعَاتُهِ أَمِنِي وَمُسَلَّا اَيْ الْعِامًا مَا مُعَ وَالْمُعُلّ يَكُونُ بَعَنَى الْحَلَالِ وَالْعَلَامِ وَلِيَحِينِتْ عَمَمَاتَ أَحَيَدُ فَيُصْعَضُهُ وَٱلْبِسِ لَمَا لُدَايُ أَشْلِمِ لِينِهُ فاستنغرفه وكأه عتروباع لكن فلف شيادت وقعنه وثيته ويجب بتلت عيمان فالكيفن أمَّا هَنَا الْيُحَيِّ مِنْ هَلَالَ فَأَنْجَادَ يُسْلُ أَيْ شَيْعَانُ وَهُوَجَعُ مُاسِلِ حَسَالِهِ وَبَوْلٍ مِنْ يَ النُعِيَايُهُ لِامْتِنَا عِدِمِينَ يَعْصِلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَانِسَ مُؤَلِّيَ أَدُمُ عَلَيْهِ المُسْلَامُ مِنَ المِسْنَةِ فَيَّا إِنَّهُ الْإِنَّ الْمُنَّاجُ وَقِيَّ إِنَّى سَحَّةً لَكُرَيْ وَلَنَّ مِوْلِيَّ مُ

الققديناع قزقركا كثرما كالمتفرأ بطره اي احتزه بنها العنبي وفي طلاقة الو وَلَنَاشُتُهُ وَاشْرُهُ مِن الْلَطَاجِلُوا لِبَطْرُهُ فَكَذْ كَتَبْرُمُ وَلَرَجَائِثِ أَوْا خَلِيتُهُ ثُوجٍ بُسَارَةُ وَ الْبُشَارَةُ بِالفَقِمَا يَعْبَلَى الْمَيْرِيكَ الْعَالُةِ لِلْعَامِلِ قَالَكُمْ الْمُعْلِيَفَا تُعْلِ المنسَان والدِحِن عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ أَحَبُ الْعَلَّى فَلْمُنْشِرًا فِي فَلْمُغْرَحُ ٱلْأَوْلَ الْمَا لُعَلَّ عَلِيَ خَوْقِ اللَّهُ إِلَيْهَا لِهِ مِنْ بَشِيسَ فِي عَلَى العَيْجُ مُومَنْ رَوَاهُ مِا لَعَيْمَ فَعَوْمِنْ عَشَرُتُ الأَدْيِمُ أَفْتُرُمُ إِلَّا اَ مَنْ مَنْ اَلْمُ لَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ ال يُنتينهِ الْمُثَاثَةُ وَيُحَدِينِكُ عَبُوالِقِينِ حَمَّ وَالْإِنْ نَبَفُ كَالْصُوارِبُ بَشِرُا أَيْ فَيْمَا مَدِينَى مَعْرَهُ عَارَفِي طَاحِمًا لِمِلْهِ قَاجِمَعٌ عَلَى اَسْالِ وسنعا لِمَنْ بِعِسُلُ أَبِعَثُ مَعَا لَا عَضْوِيَعَ الْفِسَالُ لَهُ ه الحَلَيْثِ الْمُعْقَانَ يَقَتَلَ وَيُسَاشِرُهُ وَلُوصَالِمَ \* الْآذُمِاكِمَا شَرُهُ الْمُلَهُ مَسْتَغُواَ طُلُهُ يَرْضَتُ بَشَوَةِ الرِّعُلِ مَشْرَقًا لَمَ فَأَنَّهُ وَقُلْ مَعْتَوْرٌ ذَكُوعًا فِي لِيَا يَعَلَيْ بِيرَدُ عَعْنَى الوَعْلَى فِي الفَيْج عَادِكَا مُنِهُ وَيَعِدِينِهِ الْمُعَلِيحِ كُيْنَ كَانَ الْمُعَلِّوَةُ لَيْنِ فَا أَيْهُ وَا وَلَهُ وَمَنْهُ شَبَاتٍ العُبَعُ أَوَابُلُهُ فِي الْمُعْلِي الرَّحِل المُسَاعِبِ اللِّمَ أَوَالِهُ نَعَلْ بَشَ اللَّهُ مِن مُكا المُعْفِقُ المُعْلِمُ المُعْمَالِ المُعْمَالِيَةُ الْمُعْلِمُ المُعْمَالِيَةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل ابتت بغَلِيُهِمُ النَّى عَدَحُ الصَّعِيقِ بالصِّدِيقِ وَالْمُطَعُ فِي الْمُسْتَلَةِ وَالْمُعَالَ عَلَيْهِ وَقَلْهُ عَلَيْتُ بِوَاتِشْ وَحَانُ الْمَلْ مُنْ وَلِيُلَقِينُوا مَّا مُرِيرِهِ وَمَعْرِبُ وِ وَالْمِعْنَ أُمِدِ وَيَعْتُ مُنْ أ فَنَدَاكُنَّا خَعْمالِقَهُ لِإِجْتِهَا بِصَاحِيهِ ومنه عَبِهُ ثُقِطَ وَحَدَكِكُ الْمُعَانُ ا ذَاعَا كُلُ فِفَاشَعَا لِكُلَّا مَثَاسَنَةُ اللَّهُ اللَّهُ العَرْضُ مِا لَمَ فِي وَالْمُعِمَا الْمِيهِ وَالْمُ فَينَ بِهِ فِيهِ حَكَالٌ رَسِولُ الصَّحَلَ اللَّهُ عَلَيْ يَاحُلُ الْبَيْحَ أِي الْمُشِقَ الكُرْيَمَا لَطُعْرِهِ يُرْشِيلُ انْدُلُوْمَتِكُنَّ بَلُاثُمُ طُعَالَاومِنْ عُلْيا بَنْ يَدِي التَّومِ مَنْ بَشِعَةً فِي التَّلِق فِي حَدِيثِ الإِسْتِفْ عَا بَسَّقَ الْمَا أُورُ وَمَنعَ الطّرفِيَّ قَالَ الْمُارِقِ أَي الْمُسَدِّة وَقَالْسَدَان دُرَيْدٍ بَشَقَ أَيْ أَشْرَة مِثْلُ مَثْكُ وَفَيْلَ مَا أَعْ وَفَيْدَ بَجَنَّ وَقِيلُ لَ وَفِيلَ مَعَكُ مِوَقًا لَسِلَ الْمُقِافِ فَيَطَّقَ لَيْسَ مِنْ وَالْمَا فَعَ لَنْقَ مِنَ الْلَثْقَ وَهُ فَ اليبل يَعقنَ الْمُوَيِّ حَدِيْثِ عَايْدَةَ مَا لَسَتْ عَلِيَّا وَأَقَى لَثْقَ النَّابِ عَلِمَا لِمَا مِنْ وَفَيْ مُ وَاللَّهُ الْمُرْكِ النين الله وَجُلَّا عَالَ لَهُ حَتَى كَالْمُطُومَ مَا وَسُولِكَ الْقُوالْمُهُ لَيْقَ الْمَالَ قَالَ اَيُ خَارَلُهُ مَنَ لَقُلُ وَالْمُنِهُ وَالْمُايِنَعُ الرَّالِيهِ وَقَالَ فَيْنُ الْمُكَمَ الْمَاءِ مِنْ بَكَ اذَاصَّلَمَتَهُ فِي مَوْمِ ا فِي عَلِمَ مِالْكَ افِرْ عِي وَجَابِرُ السَّكَوْنَ مِالنَّوْنِ مِن فَوْلِهِ مِرْفِيقَ الْعَلِيْ وَإِلْمَالُهُ ننگ إِذَا عَلِيَ فِيهَا وَرَجُلُ لَسِنَى اذَاحَلُهُ مِنْ بِدُ خَلَيْهِ أَمُورَ فَلاَ بِكَاذِ عَلَى مُ أَنْ حُرِّتُ فَان مَرْ وَاف سَكِمَا لُهُ مِنْ فَي فَكِ الْكَانِينِيةِ عَلَيْهِ الْمَثَامُ نُ سَعَيَ وَالْبُشِكُ النِي كُمُوالْمُسْتَعِيلُ المستاجِلِة وهي حَديثٍ مَعْمَةً مِن حُذَلَ بِ وَقِيلُ إِنَّ المَتَاحَ لَهِمُ إِلْمَا لِهِ وَ بَشَا فَالْسَاخَمَاتَ مَا كَلُّتُ مُعَالِدًا لَهُمْ النُّعْنَ عَنِ الدَّيْعِ وَرَجُ لَ النَّهِ الكَّن وَعِلْهُ يخائث تَجَكَابِن المشيع بَكُرُاد وَ عِن شِهِ عَبَادُة حَيْنَال المسِّلِ مَا يَاحِكُم بِي وَ فِهَا الْمُسَاكِدُ

والتشام البشاريج كالميث لفلج نشتاك بوقلم مَنْ إِنَّ مَا لَكُ عَلَمُ الْإِدْرُولِكِ ين دُانيالعُلِياللَّهُ وروالك والقرقليد التاع فكالج لُ ذَلِكَ مِنْ خَلِيحَ أَوْمَوْعِ وَ فَا مَمَا اللَّهِ تَعَالَى الْمَعْرُونَ مَمَا لَذِي بُعُوْتِ الْمِيْفَلَ عِوفِهُ فَامِرُ مِوفِيقِ كَالْسُمَانِي فِلْحَ يُقَالُ بَعْنَى بِمَنْفِعِاذَ الْفَا والمُن أَوْرَعْبُهُ وَارْسَلَتُ الْبُوسُ الْشُوَافِي فِيهَ الْمُعَنَّ مِن لَبِن يُولُ أَطِّنُ مَ الكَاظِرُ الدُوسِ علله دِينِيكُ كَانَ يُعِيلِ مَاصَّلَةَ مَا لَهُ تَرَبُّغِ لُ لَوَاتَ الْعَالَا لَعَى فَبلِهِ عَا فِيْلُهِ عَلَاهُ لَلْغُمْ وَقِيْلَ مَلاهُ الْعَبْوِلاَتُهُمَا مِنْ كَيْلِ فَقَدِا مُعَلَّا الظَّلَامُ ما الْمِيَا والمقنوفافنا بعنى المنطائ فينال تفى وبقرادمه المنيث تعسر عيني وسوم أذاف وَمَعْعَ عَلَيْهُمَا إِنْهَاكِ اللهِ يَعِينِهِ لِلْعَلَى وَيُعْلَى وَلِلْتَعْزِلَ لَهَ كَانَتُنَا فَا لَذَح كَيْسَانِ اللَّهُ كَيْسَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ لِللَّهُ وصنوبيك أتمسكة أليش الطويق تجثة القاجزة الزائد أياً أَنْتُنْ إِلَى إِنْ إِلَى مُرْكَانًا عَلَيْهِ مُنْ مُنْ وَمُ اللَّهِ مِنْ مُلَاقِم المأختات كالأشوان وبي حديث إب مَسْعَوْج نَصْرُحُ إَنْ مَا مَسْرُونُ أَمَدُ اللَّهُ مَا مِانِي وَعُلَعْهَا لَهُ عَالِمَ إِلَا مِدِيدَ الْمَوْلِيثِ تَصَوْجِلْهِ الْكَانِي فِي النَّادِ آرَا بَعَنْ وَ زَلِهَا فَي عَلِيْتُ تَتِيكُ النَّالُ إِذْ وَالِنِهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا أَمَّا مَثَّى المَّالَةِ إِنْ الرَّف وَمَلَا لَا صَوْعًا مع الصاكري خديث كالمنافئة التبيق ببلال أيما يتكل بها أين يقال بعن النا إذا فطر والاوم سِالْحِكَةُ أَيْ بَكِّ مِنْ إِلَّا الْقُرِي والْلَيْنِ ومِنْ الْعُ شَعُكِمِيَ الغُرَبِي فَإِذَا هُنَ جَالِمِنَ وَعُرِينَ وَجُوبِ يَهُ مَنْ كَمَا أَصْفَرُو حَدِيبَ الْغَيْرِي الشَّيطِاتُ يَرُونِ وَلِهِ جِلْيَا وَرَبْعَى وَيُ الدِّبُوا يَدِيدِ فِينِهِ فِينَ فِيعَيِّلُ الدُّمَالُ الْرَبْعُ وَحَصَودِ بِنَتَهَا كُلُفَ أَجِنَا خَمِيًّا لِكُبَابِ ٱلْأَكَذَ ٱلكَفَّ أَطَعُ نِقُعُ الْلَوٰقِ وَضَفَاوُهُ الْأَرْقِ بُوَيْرُفْنِهِ أَحَكُّ ه وَمِيْهُ فَلِهُ عَرُوعَلِي عَوِيهِ وَهُوَ أَبَعَلُ النَّاسِ ( إِنَّ أَرَاثُهُ الرَّوْقَ ا وَأَحْتَنُهُم مَهُ حَنِيْ رُقِيَّةً مَهُ إِذَا ظُرُوا فِي حَمْرَهُ لا أَبَيضَ بَعِنْ الْحَدُومِنْ وَكُلْ الْمَسْى مَلْقَى اَحَدُاهُما بَ ؞ فُتُنَامُ النِّثَنَا فِي اَنِشَاجِهِ فَي بُعَالُ اَنِسَعُهُ المُؤَلَّةُ اَنِسَاطًا إِذَا زُقَّجَتِهَا فَالإِسْلِيْسَاعُ لَعُ يِنْ وَكُلِحِ لَكِا هِلِيَةٌ وَهُوَا شَيْغُمُ الْمِنَ الْمُشْعِ لَلْمَاعُ وَذَلِكَ ٱصْتَظِّلْبَ الْمُلْقَبِعَاعُ الْخُلِكَ الْمُ

فؤو

بنسبش تِصَبِّرُ معاظ

500

بری ا

بِشُقّ

بضض

بضغ

لِدَ فَشَادُ حَسَّالُهُ الرُّحُلُ مُهَامَهُ فِيةً الْوَلَدُونِهِ الْمُحَالِثُ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ إِمَّا النِّي عَلَيْدِ السَّلَا الْمَكَمِ الْمَإِي فَلَ عَنْهُ إِنَّ النَّا الله الله عن كُلُّ بِكُاجٍ وَاللَّهُ التكاكم وكاف أوَيَّ كابعث المعثامين والله مركالكف يَبطِلَقُ عَلَى عَنْدِ النَّاجِ و مُعَّاوَعُلِاً لِعَرْجِومِنهُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَارَّمُ لِلْأَلِّا فَعَالَى النفع بَن نِدُفِي السَّفِع وَالنَّمْسَيِّعِ أِي الْحِتَا عُرَمِنْهُ الْمَهِيُّ عَنْقَ يَضْعُكِ فَاخْتَازِيْ إِيَّ مِسَّاكَ فَرَحَكِمُ الصِيْفِ حُوًّا فَأَحْسَانِي اللَّهِ عَلَى فَعِكِ أَوْمَعَا وَقَتُهُ ون البَيْ عَلِيهِ السَّالاَمْ وَحَلَ عَلِيهَا عَنْ وَبِي أَعَلِيَّ فَلَّا رَأَهُ قَالُ هَنَا الْبُعْمُ لا يُعْلَى الكُنْ الْذِي لا يُرِدُ نِمَا حِمَدُ وَاصْلُدُ فِي الإِيل النَّا الْغُوا الْمُعَيِّعُ إِذَا مَرْ إِن لَيْم وعثرا للطيعة وتفكا ليت تاخذني الكبيراي فكنته و عُلَمًا تَنْفُهُ وَعُمْدُمُ آَيْ تَسْتُحُ الْمِلْدُ وَتَعْطَعُهُ وَأَجْزِي الْآمَ وَدِ يختاف المنهور بالنوي وألقاد المنمكة وقله ويالغني ع وبالمجال لمقلك مين التّعيد والتغي عِيُ بِيَنَهُ وَفَدَّ بِالْمَدِينَةُ وَالْمُعَوِّلُا خَمُّ الْبَرْيِرُ أَجَّا لَ بَعْدُمُ مَ المنيئ أوتغريف في العمل العالج لر سَنْ بَعْلَ الْمُنْعِبِدُ وَقَالَتُ الْبِطِيَّةُ مِنَ الْوَادِي الْمُبَاكِكِ آبُ الْمُخَافِي وبغكما الوادي وأبطئ حستاه الليق في طب المتبدل بيده الحديث الدسل بالأبطح يغبي المسطع مَلَةُ وَهُوَمَ مِنْهُ إِلَا وَيَعْمُ أَوْجُعُ عَلَى الْبِطَاحِ وَالْمُعَالِمُ وَمُنْدَ فَيْنَا فَعُ اللَّهُ اللَّ

الجيبك

Salasia S

道,

﴿ وَإِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُوا وَقَدُ مُنْكُورَ مِنْ وَلِلْتِينِ وَفِيهِ كَامَتُ كُلِمُ أَحْسَا لِنَى صَلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَا فَطِهَا أَيُ لَا رَقِهُ إِلَيْ اللَّهِ عَيْرُوا حِبَةٍ فِي الْهَكَلْ فَالْحِمَامُ جَنْعُ حِعْتِهِ وَفَي الْعَلَنْدُي وفي حَنْ يَكُ الصَّدَاقِ لَوْحَنْ مُعَ نَعْ فَوْنَ مِنْ مَطْعَانَ مَا يُرَدُ تُعْزَعُكُمانَ مِغَيْعُ الْمَا وانْحُمْ وَاجِي اللابنة والنطاية ف منفويوك النبه واحف و يعملون الاينة والمحدد بُطَلِح عُواهِكِمَ الْتَاصِحُعُنِيفِ الطَّلَامِيمَا وَجِهَا يَهَيُ أَسَلِ وَبِعِكَانَتْ وَفَعَدُ أَعْلَادِينَ ا وترانفا القه بورالتهمة الحائ عقالان بطكاط البطك الطغيان عند البعة وطول العِنَّا كُومنه لِلْعَلَيْثِثُ الْكُوْيَطِوُلِيقَ هُوَانُ يَبْعَمُ مُلْجَعَلُهُ الشِّحَةُ النِّنْ تَوْجِيْنِ وَعَاجَيْهِ الطِكُ وَهِيُ لِكُواَنَ سَعَادُ عِندُ الْعَقِي فَلَا بُوالْمُحَدُّا - وَقَيْلُ مُواَن يَتَحَكُّمُ مَن الْحَق والبعبلَ وفي حَدِيثِ هِرَفُل فَلَ خَلْنَا عَلِيدُ وعِنْكَ مُظَارِقَتَ مِنَ الْكُومْ فِي جَعْرُ بِطَارِيْنِ وَهُوَ الْتَافِينَ بالمرب والنوريكا بلغة الزوم ومق دفا فنضب وتعلوم عندهم ويدع فلدامق تع كالمنتهاب المُرْشِ أَيْ مَتَعَالَقَ بِعِبْتِينَ مَوْ الْمُفْلِشِ المَعْدُ الْعَوِي الْدُرُودُ فِيهَ حَدِيثُ عَكر مِن عَبُدا لَعُرَان الَّهُ الْفُولَةُ فِي الْمُرْتِ فَصَيَّهُ وَالْجَرْجِ مَا لَكُلُّهُ الدِّبُّةُ الْمُوامُلُكَّةُ لِاتُمَا تَعْلَيكُي سُرِيعُ ل الِطَّةِ مِنَ الْمِيَوَالِ وَسِدُّ يُوْفُ بُرِجُل يَوْمَ الِنَهُمَة وَالْعَكَمُ لَدُ نَظَافَةٌ فِيهَا شَهَا دُوَّا فَلَا الْمُثَلُّوا اللهُ الطَّاكَةُ رَفْعَةُ مَنْ إِنَّ مُلْكُ فِهَا مَقَلَ الْهُمَا يَسِمُ لَعْنِهِ الْكَافَ عَيْنًا فُورْنُهُ أَوْعَدُدُهُ وَانْ حَنَّانُ مَعَلَقًا فَهُنَهُ حِرِيْسِلَ خِيمَتُ إِذَا لَانْعَالُمُ لَا فِعَالَةُ فِي مِلَا قَيْمِنَ التَّوْبِ خَلُونُ التائج فِلِذِ وَلِياعُ وَهُو عَلَمَا عَنْ يُنْ المِنْ يَنْ الْهِ مِسْرُومِ عَدِينَ ابْنَ عِبْلِينَ قَالَ كِلا مَا وَعَلَا لَهُ عَرَضَا لَهُ الكِينية إِن عَلِا قَيْداني نَقُعَدُظِيمُ أَنْ وَأَنْكَتَى مَا لَنُونِ وَهُوَعَ مِنْ عِنْ وَلا تَسْنَطِيعُهُ الْبَطَلَةُ عَقِيزًا حَمَراً المُتَعَمَّعُ بَعَالُ انبلل ادَاجًا بالباطِيلُ في حَلِي والمسلط المستودين شَرِيع كُنْ أَنْهِدُ البَيْ عَلَيما استَ لَاهُ فَلَّ قَ خَلَ فِي كُن قَالُ الشَّافَ فَمَ إِنْ فَعَرَ لِمُعْدِثُ الْبَاطِلُ وَأَزَاذَ مِا لِيَاجِلُ النِّعَدَ النَّفِي وَالْحَادُهُ كُنْتُ بالمَج وَالْدَمْ وَأَتَا مَاحِكَانَ يُنْشِافَ النِيَّ عَلَيْهِ التَّلَامُ فَلَيْسَ مَرْدِكَ وَمُكِنَّمُ عَافَ أَنَّهُ إِينَ فَا الْأَخْوَجُ بَهُنَدُ وَمَنِينَ مَنَاسِ فَأَعَلِمُ وَلِي وَفِيهِ شَلِكِي السِّلَاحِ بَطِلَّ عُرَّبُ جِرا لَبُطَلّ النَّحَاءِ وَعَزَيْطِل المَدِّج بَطَالَةُ فَاطِفَأَتْ كِ فَا نَهِمَا إِلْهِ نَعَالَىٰ الإطِي عَمَا لَغُنَجَبَ عَنْ اَفِصًا لِالْحَلَا يُعْ وَأَفَ هَا بِعِنْ مِنْ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ وَالْعَالِمَ عَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَالِمُ عَلَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالَةِ عَلَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهِ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَوْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ يُدُرِّمِكُ مُجِنَّرُ فَكَ يَغِيْهُ بِهِ فَهُمْ وَفَيْلُهُ فَي العَالِمُ مَا اجَلَى بِيقًا لُسُوطِلْتُ بِلَأَمْرَاخِنَا عُلَالْتُهُ وفيدمَا بُعَفَ الْمُعِينُ بِي وَكِ الشَّغَلَفَ مِنْ خِلِنكُ وَ الْمُعَاسَدَ لَهُ مَطَانِمًا إِن عَ بِكَلَّا لَهُ لُ صَّاحِت شِنِي وَدِ اخِلَةِ أُسْمِعِ الَّذِي يَشَاعِنُ ۚ وَلَجْزَالُه و في عَنْ يَعِلَا سُنَدَعْ فَا يَعَا أَهُ اللَّهُ الْ يَعْتِنَى البَطَانَةُ لِللَّهِ مِنَ المُدِينَةِ وَفَي ضِغَةِ الْعُرَافِ لَكُلَّ آيَةٍ مُهُمَا ظُهُ وَقَاجُهُ وَالْعَبْ الْعَلَى مَا كُلُهُ تَكِيًّا لَدُوكِما لِيُطِّي مَا ارْجَيْجَ الْمُتَعَرِّينِ وَفِيهِ الْمُتَعِلِّقُكُ الْمَالِيقِ يَكُنَّ مَا أَوْقِي يَكُنَّ عَلَيْكِ فِي بَعْلِيهِ بَالْمِشْنِينَ عَالِمَ وَمَنِهُ لِلْعُونِيثُ الْمُالْثَنَاةُ مَا سَنْرِ فِيظِن وَفَيْسَلَ الْحَدُو كَالْمُمُ الْفِقَاشَ وَهْنَ أَظْهُنَ إِنَّا لَهُ الِّهِ إِنَّ مُرْجَعَ عَلَيْهِ فِي السِّالْمَ لَاهِ عَلَى النُّمُسَرِّر وفِي مَعْلَ وَاخِاصْا وَمَعْ فَيْ

بَطَرَ

بَطِيَ

بَطِشَ

بَظِمِّ

بطق

بَطِّلَ

بظي

المان والمالي

سُلَمْنَ بِي صُورِ الشَّوْكِ الْمِلْيِّ الْفِي مَعِدَدُ وفي حَدَيْثُ عَلَحَتَ البطن مَا جُوْنَ النِّيدَةُ وَفَي الْغَيْدِ الْيُدِيدُ الْيُكَانِ عَلَيْهُمْ مَا تَعْمَمُ الْعَافِلَةُ مِنَ اللَّهِا حَدِلْ فَوْمِيْهَا فَتَجَمَّعُ عَلِما أَبْعِلِن وَالْجَلُولِ وَقَلْ تَكُرَّرُهُ وَلَا لِيَهِ البطنان بمغتطبة واقاالغا ولَحَدَيْكِ الْتَقِي الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهِ مِن تَعْنِي اللَّهِ وَالمُعَامِدِ المُعَلِيلِ المُعَلِيدِ اللَّهِ وَمِن المُعَلِيدِ المُعْلِيدِ المُعَلِيدِ المُعْلِيدِ المُعَلِيدِ المُعِلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعْلِيدِ المُعِلِيدِ المُعَلِيدِ المُعِلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعِلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ ال الْهُدُيْنِيَةِ إِنْكُسْ بِيَظْنَا لَاتُّبِ عِنْ لَيْظُرُ بَعَيْمًا لَكُوا لَهُمَةً لِلْمُ تَنْتُطِع الْعَافِمُ عِنْدَالَجِتَانِ وسَهِ الْحَدِيثَ يَامِّنَ مُعَيِّلَعَةِ الْمُظَّوِّرَ مِعْمُ بِغُلِيْهِ وَجَعَاهُ مِنْ كَكَ تَغَنَّىٰ الْمُنْتَ آثَىٰ لَعَرَبُ تُطِلِقُ حَدَّا الْكُفُطُ فَي مِحْرَي الْدُمِّ وَانِ لَرَبَكُن أَنْهُ مُن مَيَال المُعَالَ لِفُرَالِمِ فِمَسْكَةِ مُشِكَّةً مُعَلِّكًا مَا تَعَقَّلُ فِلمَّا إِنَّمَا الْعَبْ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِيْلُاكُ مُوْوَالْمَانِي وَيُعْلِكُ يَعْنَأُ الكَّيْلَةُ ٱبْسِيَانِ فَابْتَعَفَّ إِنِي آبَيْنَظَالِي مِنْ لَوْيِي وحدِيْتُ الِعَبْعَةِ مَا كَمْ ابْعَثْ بَعَ آيُ الْمُتَعَمِّبُ الْمُهَامِنُ أَهُلُهَا وَهُيَ مِنْ تَابِ ثَنَيْمِ وَالْمُعُمُّ انبعث أشقاا لتغورنقال أنحث فلات لفايدادا كالكامتعنى دَاحِبًا لِتَصَاجَا بِيورَةُ عُمَرَ لَاصَالِح تَعَالَعُ الثُّكُلُّ مَعَتَبُوالُوالَ الدُّونِ مَعَيَدِتُهُ وَلَا قِلْتَهُ وَإِلَّا لَذَ المُعَالِدُونَا وَإِمَا عُوقًا مِهِ الْمَا عَنِيعُ لِلنَّصَا كَ عَالِاسْتِنَ فَيَا الْمُنْفِينَ وَفِي الْسَوْمُ وَإِنْ وَقَالُ وَكَالْفَاتِ التبجية والتَّا فَوْقَهَا لَعُمَلِنَا بِهِ وَحِدِيثِ عَالَهُ أَنْ وَعِنْدَ لِهَا جَارِيتَنَا بِ يَعَزِّيا بِ مِنا فَيْرَا يُعَرِّياتِ

بَظَّر

تعت

مويطق التا يوموشهون عان فيوجرت بين المتن وللتزيج موتعاف انب مَ وَلَهُ وَلَهُ الْفَانِي الْمُعَمَدُ وَهُوَ لَمْهِينَ فِي حَدِيدِ الْذِي هُرِينَ الْمِا الْمُأْمَلُ الْمُأْمَلُ الْمُأْمَلُ الْمُأْمَلُ الْمُأْمَلُ الْمُأْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُأْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُأْمِلُ الْمُأْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّ تَعْبِينًا فِي عَاشَعُ وَاسْتَلِتَ وَعَلَى عَلَيْهِ وَحِدِيثِ فَعُودَةَ وَيَلَا أَحُولًا عَزَلَتِهِ كَ فِي فَن فَعَالَ إِنَا ابْنُ بَسْفُطِهَا الْمُفْطِسُتَعُ الْحَاوِيَّ بُرِيدُ الْمُسْتَى فَلَايِّي وَمِنْهُ مُتَحَ بِكِلْحِهَا فِ إِذَا وَالْمُتِ مَعْمَةُ فَذِهُ مُعَتَ كَظَالِهُمْ أَنْ مُنْقَفْ وَفُونَ فَي مَعْمُ الْوَبِعُفِي وَلَكُظَامُ مُعْمَعُ كظامة وفي أمَّان لَبْعَلَ مُعَقَّانِ مُ وَبَلِيمَا مَعْرَى في مَا طِي إِلَّا نَصْ فِينِهِ فِي مَا الْعَلْيَالِك الشفاكة تن تعلق عَلَى الأرْضِ وَهِي الْفَنَوَاتُ وَمِنْهُ حَالِيْتُ عَبْرِهِ عِنِ الْعَامِقِ فِي مِنْ عَتِمَاكُ ابْنَ حَيْلًا ذَا خَتُ لَهُ الْذِنْيَا مِعَامَا أَيُ كُنَّ مَنْ لَهُ صَالَّةً فِي كَالْمَ تَلْجُونُهُ الْمِيدُ هُ جَنِيهِ أُمُّرُكُمُ إِنْ دَمَا مِنِي اَعَدُ آنِعَ بَطْنَهُ بِأَلْمُ خِرَا عُالَمْ فَي حَدِو آفَا لِنَيَّ عَلَيْ اللَّهُ أَ عَالَ إِذَا الْإِذَا الْعَلَامُ الْعَدَةُ وَفِي أَخْرَى بِتِبَعَلَ وَفِي أَخْرَى حِكَالَ يَبِعُدُ فِل لَنْجَبُ أَعِلْهُمَا عِنْدُ لَمِنَا لِهَاجُةِ وَفِهِ إِنَّ يُخِرُّهُمَا فَقَالَ إِنَّهُ إِنَّهُمَا مَعْنَا وَالْتُسَامُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِيمَةً عَنِهَافَ لَاٰتُحَدِلَنِيْهِ وَفِيجِهِ يَبِ شَهَادُةِ الْاَعْصَائِقَ وَلِنِيَعَةَ فَيَنُولُ مَعِلُ الْكُنَّةُ ف مَعَيَّرُهُ أَنْ يَلُونِ مِنَ البَعْدِ صِدِ الغَرْبِ وَيَهِ فَي حَلِيْسِكَ كَثَالِهِ مِنْ الْبَعْدِ الْعَلْمُ الْعَلِي كَتُلْقُوعُ حَكُنُ ٱلْجَافِي شَائِي أَبِي ذَارُهُ وَمَعْدَلِهَا أَنْهَى وَأَنْلِغَ لِأِنَّ الشَّوْكُ لَتُنَاعِي فِي وَهُوعِ ثُيتًا لِلُ فَدُ ٱبْعُدَهِنَّهُ وَهَنَا ٱمْنُ بَعِيدٌ أَيُ كَنِيعُ مِنْكُ لِينَاءُ قَالْمُعْنَى لَنَكُ اسْتَعْظَ سَ شَا فِيكَ تَعَلَّ تُتِلِيُّ أَهُ أَنْهَ دُمِنْ رَجُلُ فَتَلَدُ فَوْيَدُ وَالرِّولَ إِلَى الصِّيدِيَّةُ الْعَبِدُ وَلَي خَارُتُ مَعْلَجِرَكُ الصَّلَقَةِ عِنْنَا إِلَى أَنْضِ ٱلْمِعَدَاءِ وَمَا لَكِهَانِثُ ٱلْآنِينَ لَا قَرانَةَ وَثِنَا وَمُلِمَّهُ وَأَرَاءَ مُنْكَا فَوَلِمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَمُنْكُمُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَلَا مُعْمَدُونَا وَمُلْعَمُ وَمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَلِيهُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِدُونَا وَمُلْعَمُونَا وَمُلْعَمُ وَمُعْمِدُونَا وَمُلْعَمُ وَمُعْمِدُونَا وَمُلْعُونُونَا وَمُلْعَمُ وَمُعْمِدُونَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُؤْمِنَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِنَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُعْمِدُونَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَا لِمُعْمِلًا لِي الْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَلِمُ وَالْمُعُمِينَا لِي مُنْكِلًا لِلْمُونِ لِلْمُعْلِينَا وَمُنْكُونِهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَمُلْعَلِمُ وَمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلِينَا وَمُلْمُ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِينَا وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُؤْمِلُونِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلِينَا وَالْمُؤْمِلُولِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِيلُوا لِمُلْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِيلُوا لِلِمُ وَالْمُؤْمِلُولِ وَالْمُعُلِمِيلُومُ وَالْمُؤْمِلُولِ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُولِمُ لِلْمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ حَدِيْدٍ زِيْدِبِهِ ٱلْهُوَاتَ مَنْ وَلَى الْمُعَلَىٰ عَلَيْدِوَةَ لِمُسَلِّعَ الْمَعْلَىٰ وَلَا كُونَا عَنِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ وَتَعْدِيرًا وَحَلَامٍ فِيهَا أَمَّا مَعْ لَهُ حَدِي اللَّهِ فَلَدَا وَكُذَا وَتَعْدُمُ مَنْ فَلَيَّ الْحَيْ مَانِعَا المَاشَّا فَدُكُا فَطِعْتِ حَيْمًا وَخُونِ الْمُعَافِ لِنِهِ بُورَتُ عَلَىٰ الفَيْمَ كُذَبُ وَيَعِلْمُ فَيْ تَعَالَى بِلِّهِالْأَذَهُمِنْ قَسْلُ وَمِنْ بَعْذُ آيَ مِنْ قَسْلِ المَشْيَا وَبَعْدِ صَاوِحْ عَلِيشِ عَاجٍ اسْتَغْفَعُ لِلْهِ ويتول الكيخ الكف عليه وسلم كيكة البعير خشا وجشيف تن مَرَة عِي الكيلة التي السكاك إلى المراح القصَا لَلَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمُ وَالْمِرْ مَا يَرْجَعَنَا مُوْخَى فِي السَّفِي وَحَدِيثُ ٱلْهُوَ لَ شَهُ فَيْ وَالْمُورَى وَقَعْ عَلَى الذكة وَالأَنْفُ مِن وَاللَّ فَانْجُتُ عَلَيْ الْمِنْ قَاعَ لَي وَقَلْمَعَظُنَّى مَن لِلْدُونِ فِي المُدَن ذِكُ ٱلْمُعَيْضِ وَهُمَا لَهُ فَي مُعِيدًا فَعِنْهَ وَلِحِلُهُ لَمُعَضَدُّ وَنِهِ ٱخْلَ مَا فَعَيَ إِنَ الْمَطْمَا يُعْلِي الغنر حَبَّهَ أَحَبًّا طَاعًا طَاعِهُ وَالْمُعَامُّ شِلْهُ الْمُلْتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُونِهَا مِا لِقَهِ لَعُلْمُ وَنَعَ يَعَجُ الْحِا مُنتَأَانِي فَنَ فَهَا فِلْ فَهُا وَسَمْ عَنِينُ فِلْ الْنَبِ الْكِيَّابِ مُعَاجِّمًا اسْتَعَلَّفُ وَمِنَ الْمُنالِ ورق الماست تستقل جَعُوالمُعَاقِ عُنَ ما لَهُمُ الْكُلِّي الْعُزِيزَةُ الْخَارِيَّةُ وَقَلْ مَعْلَى يَنْبَعُوا كَانْبُعُو

المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا

بَعَدَ بَعَدِنَ بَعْضِ بُعْضِ بُعْضِ

مع يحادة تا المسم

العَيْدِيَّتِ كَانَ يَحْتُ التَّبَعُّقَ فِلْحَادِم وَيُزِدَقُ الإِبْنِعَاقُ إِيَّالِمَوْمَ فِيهُ و حُلَا يُمَة فَايِنَ مَنَ إِلَّا لَذِينَ يُتَعِينَ لِعَا جَمَا إِي عَمْرُهُ الم و حديث التَّذِيف إنَّ الرَّاع أَوْم وتعل وهذب ويعال والمعَالَ النَّاعُ وَمُلَاعَةُ الأشقائية إذا أحسنتم تبعقل أنعا حِلْحَايَ مُعَايَبَهُمُ فَالرَصِيدُ عَالَ فَاعَلُهُ عَانِبُولُ إِنَا وَاللَّهِ مَعْلُهَا آفِ مَاللُّهَا وَيَتُهَا وِنِيْهُ أَتَ مَعِلاً قَالَ لِنِنَقَ مَسَلَّالَا عَلَيْوَقَ ٱتَابِعَكَ عَلِيهِ المِعَالِ وَالْكَتِينَ مَعْلِطُ لِيَعْلُ الْكُتَّانِينَا لُمُعَالَ فُلَاتَ بُعَلِمُ عِلْقَومة أَوَلُونَا وَحِيَالَةً وَقِيْلَ إِذَا جُمَلُ إِنِي لَكُنْ مِنْ مَسْلِيُّ مِنْ عَلِينَ كُلَّا مَنْهُ كَا لِمَالِينٌ وَ فَي كُل مِنْ الْرَقَّ مَاشَقِ مَعْلَقَتَهِ إِلَّهُ الشَّرُوقِ مَا الْمُرْبِ مِنَ النِّيْلِ الْمُرْوَةِ وِمِنَ الْأَرْضِ مِنْ عَنِي مَلَيْ يَا لَمُ نَهِعِيُّ هُوَ مَا يَلْهُ عُرِي الفَّدِلِ فِي أَرْضِ بَعْرَبُ مَا وُحَافَعَ عَنْمَا إِلَيْهِ إِلَّهُ فَمَا وَحَفْرِهَا وَمَنْ عَلَيْكُ أَكُيْدُمْ وَإِنَّ لَنَا الصَّاحِيَةُ وَقَ الْبَعْل أَيَا لِمُثَالَكُ فَكُمَّا وَعَهَدَتُ هِن الْعَلِيَةِ مِن هَنَ إِللَّهِ فِي إِللَّهِ مِن مِلْ أَنْ مِنْ الْعُنْدَةُ شَفَّا مِن السُّرُّوزَلَ لَ اَيُ اَصَلُمَا قَالَ الأَرْهُ مِنْ اَزَادِ مِبَعِلُها قَتْبُهَا الزَّيْحُ عُرْدِفُه فِي الْمَالِلا يَسْفُ مِنْ فِي عَالَى اللَّهِ مُعَالَى اللَّهِ مُن الْمَالَ لَا يَسْفُ مِن الْمَالِدُ لللَّهِ مُن الْمَالِدُ لللَّهِ مُن الْمَالِدُ لللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن الللَّه لْمُنْ يَا بِسَّالُهُ صَفِي عَنْ وَقِد اسْتَنْعَلَ الْعَلْ إِذَا صَالَ مَعْلَدُ فِي حَدِيدٍ عَزْقَةً فَمَا ذَا لَ وَازِنْهُ مَعْلِيا حَتَّى مَاتَ أَيْ غَنِيًّا ذَا تَغُول قَمَا إِن قَالَ لَ لَهُ مَا عَتْ لا أَذِي مَا عَدَ الزَّانَ مَحْقَقَ مَنْتُونًا إِلَا عَل الْعَجْ إِذِيذَانَّهُ الْعَنَى مَعْظَةٌ حَيْثِينًا غَنْيَتِ الْيَهُ أَوْمَلُونُ مِنَ الْبَعْلِ الْمَاكِثُ وَالْمَرْفِيشَ أَيْ مَا ذَا لَهُ رَفِيتًا مَنْ أَمَا وَخَالَتُ عِدِ وَهِي مِينِهِ آخَرُمَنْ مَا قُرْعَلِيكُمْ فِي خَيْدِ مَشْوَرَةُ أَوْمَعِلَ عَلَيْكُمْ أَخُر عَانَ تَعَلَ احَدُ عَلَى المَعْلِلِينَ يُوشِيدُ تَفْرُهُ حَدَ أَمْرُهُمْ فَعَلِ سُحِحَا أَصْرُونُ لمأنؤل بولفتا طكة وخرقزم مِوَلفند بعِلْ الأَمْراف بحرش وفرحت مَنْ إِن عَبْرِهِ وَإِنْكُ وَجِينَتًا فَإِنَّ أَنْفُهُمْ مُثِّلًا لَهَا ثُمَّ مِنَ الْعَلِيمَ وَجَعُهَا يَعَاتُ وَقِيلَ فِي لِلْمُعَالِمَ مَا يَسَامِ وَلَا فِي يَغَامِدُ الْعَلِيمُ لُمَاعِ

شَادَةُ الْحَدْيُهُ ومِدْ جَانِيثُ الْمِعِينَ يَعْسَفُ الْزُكَةُ حِكَالْحُنَابِطَاتَ وَحَدِيدُ أَوْ حَجَةً إِذَ الْهَالْكُ

نَعَا

بَغَتَ

والمناه

عَنْ فَيْتُ نَفْسِنِي آيْ غَفَتْ وَتَعَلَّمْتُ وَيُوْقِي بِالعَيْرِ الْمَعَ الْمُعَلِّدَ وَقَدْ تَعَدَّمُ فَيْ عُمَّنَّا مُعَ النَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَيْهِ وَمَا إِنَّا إِنْهَ إِنِي تَعَلَّمُ فِي أَعْنِي وَعَيَ الْكِلِي الْفِلْ إِنَّا لَكُلُّ أَنْ كَالْ أَنْ كَالْفَا وِي زُهَةِ هِ فِهَا عَلَىٰ لاَ إِنَّ ارْفَالْ مَتَّبِغِيلَ \* التَّبَغِيلُ مَعْدِلُ إِنَّ البَّعْلِكَانَهُ بَلَهِ هَا عَلِمُسْنَاحٍ بَعِنْ إِلَى يَجْنِي كَمْ يَعَامُهُ عَبَّهَ مَّنْ عَامِمَهُ وَلَهُ لِللَّهِ لَهِ فَيْهِ كَانَتُ أَذَا وَصَعَهُ ما بني الحائل انتوايب بفاء يُقَالُ إِبْعَنِيُ كَذَا بِهَنْشِ المَصْلِحَ أَي اطْلُبْ لِي وَأَبْغِي بَعُيْرَ التَّبْلِجِ أَيْ ٱبِعِنى عَلَى الْمُلْكِ وَشِهُ الْمُعَيْثُ لِبُ بِعَالِمَهُ إِل وَالسَّطِيعُ وَعَلَانَتُحُورٌ فِي لَهُدِيثِ يُقَالُ بِفَي بِغَالَ مِا لفَقِ إِذَا كَلَبُ ون حَدِيثِ الْهُ مَكِن النَّحَرَةِ فِيغَا إِسِلَحَمَلُوا الْمُعَاكِلُ فِيدَ لا حَقَاكَا لَهُ كَا أَسِلُ مِن وَالْزَكَامِ مَسِيْهِمَا لِمُعْلَقِلِهِ الْكَالِبِ مِالدِّلِ مِنْ حَدِيثٌ مُرَاعَةً وَالْعَبِيُّ الْطَاعُوا بَعْهَا ثَا الْفَالْمِينَا وَالْفَالِدِ مِالدُّولِ مِنْ مُرَاعَةً وَالْعَبِيُّ الْفَالْمُوالِدُونِ رِيْتُ أَيْ مَكِّرِ فِي لِعْجَنَ لِعَيْمَ ارْمُ لِمِكَنَّاجِ الْعَمِيمُ وطالبين بمغ اغ كوام ورهاي ومند باليدا لطريق وعق ماكطلب عَنَّالُ مَنْ الْعُرْفَقَالَ الزِّنكِينَ الْعُومَادِ عَرَّضَ يَتَعَالِلْمِ لورَهِ الْوَانِ وَالْمِنْ الْمُؤْدِينُ الْمُلَالَةِ وَ وَحَالِفُ مَثَالِدٌ الْمُثَلِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُأْلِثُ النَّا رَجُدُ عَنْ كِلَا عَبِالْمِهِمِ وَأَخْسُلُ الْبُغَى عَافَةً مَ لَلِيَ لِوصِنَهُ الْمَوْثِ فَلاَ سَعُوا عَلَيْهِ فَ سَبِيدًا اي إن المعنكُ لاسن العشر علي والمعنوق الله الذيكون بعدا ويحوثراد مدحويد ابن عُرَ فَال لرجيل أَمَّا أَنِعُنَاكُ كَالَ لِرَقَالَ لِانْكُ تَبِي فِي أَذُلِنَكُ أَرَادَا لَتَعْلَيْبُ عِيدٍ وَالنَّدِ بِلَارْتَعَافِي الْعَدِ وَفِي حَدِيْكِ أَنِي سَلَةُ ٱقَامَ شِهَ رَّالِدُ اوِي بَحْنَجِهُ قَلَمَ لَهَا بَعِي وَكَايَدُونَ او أَفِي عَلَى كَانِ وَفَيْ المِثَةَ فِحِكُلِبِ ﴿ إِي قَائِمَ فِي خَعَهَا النَّمَا يَا وَيُقَامَ بُوالدُّمُ وَانْ كَالْهِ فِالْحَشِّ لِهُ ثَالْبِهَا لُدِينَا الْمُذَالُةُ تَعِي بِغَالَا الْكِشْرُ أَيْ نَهْتُ خَيْعَ بَعَكُوا الْهِشْأُ عَلِنَهُ وَالْعَبِي إِلَيْ كَالْمِثَالِ وَالشِّعَابِ إِنَّهُ الْمُزَاعِبُ وَلَى حَدِيثِ حَمَرًا مُعَرَّبَ مُ الْفَعَ مُعَلَّما اللَّهِ وَيَهِ للبينب منعتها ودكان خلجه كأنه المعوة البشرم التي يحزى فيها المائز كالب والقواب بعوثه أفافي كَدُّوفِ حَدِيْدِ الْمَعِينَ إِنَّ الْجَعِيمُ مِنَ مِجُعِلُ عَلَى بَيْبِ الْوَرِّفِ ثَمَّالُ الْغُيُو ثَمَا أَيْ أَيْ مَا خَيْلُ أَوْ مِ مَا خَيْلُ أَوْ يح في الله والله واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَبُولُ أَفِيحَالُ اللَّهُ عَلَيْدِة مَا لَعَدُ اللَّهُ عَلَيْدِة مَا لَعَوْلُ مَنا كَيْهُ لِمُ الْمُعْرَدُونَ أَفِيلُوا لِمِنْ مُعْرِيعُ وَمِنْ مُعْرِيعُ فَالْمُونِ وَالْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُع يُوَّفَ لَهُ آيَ الْمَا مُعْمِدَةً لِلْإِبْنِ مُنْرَحَةً لِلَّانِينَ وَشَهَرَ إِن عَبِيمِ الْمَطْلِكَةُ كُوَيْدُرِي مُلْعَاجِهُ وَلِيْنَا مُدَاوَى وَسُتَاتَى لَمُ وَلِي حِلِيدِ خُذُونَامَا لَهُ فَي إِلَيْنَ مِنْ فَهِ وَلِنَا مِنْ مُنْ الْمُ وَلَي سُولُهُ

111

بغقه

بَتَعَ

نَهُ حَدِيثُ الزُّفَاكِ ثَبَا لَيَ الْعَلِيْبُ الْمُ تَعْتَنْهُ وَكُنِيَّا مُعْدَدُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لَعَبَهِ مِنَ الْمُنْجِينَى بَغَمِتُ بَطْلَهُ وَفِي حَينِ بِهِ هُلَّهُ مُلِكُ أَيْ عَلَيْهِ السَّلَأَ مُ تُبْعَرَالُا آيٌ فَظَنَّ مَوْضِعَ الْمَا فَرَأُهُ تَصْلَتَ الْمُرْصِ وفِ فَأُ مِرَيْنَتُكُ مِنْ نَعَانِسَ فَأَحْيَتُ ٱبْنَهُوْسَى ٱلْمِيْ يَقِعُلَى فِي مَعْمَا هُ الْمُلَايُولِدُ شَيًّا مَعْنُوفًا عَلَى وَيُوالْمَقَ مُدِيِّلِكُ مِنْ قُولَهُ مُ فَعَمَّا هَامَتُمُّ مَا خُودٌ ابن النَّبَيْنِ النَّوَمُ عُ أَضِكَانَ . سَوَّا بِلِهَا فَتُبَيِّدُ بِنَ لِكُ وَ إِنْ حِيثًا بِ الصَّدَعَةِ لِاتَعَالِ لَهُنَ فِي أَلْتُونَ مَا فَوَيَ أَبَعَرُهُ الْبَاقِينَ بلَعَدُ الْبَرَالُ مُنْ فَكُلُّ وَالْكَ الْجُوجِ فَيُكُونُ فَنْجَعَلَ الْمَبِيَجُعُنَا فَيْدِ إِنْ جَلِيًا عَسَلُ عَلَى مَنْكِيَالْنِحِينَ فَالْالْوْالْمِينِينِوْنَ آفِي بَيْمَادِوْنَ الْمَالْمِينُ مُنْفَعِينَ مَفْهَا الرَّهُ الجبتك البنتها انتفرقته وفي حديث فانفقه مااختكه كافي فتطبي هما المفعة وبنفاج الأثراث وَيَتَوْلُ اَنْ مَكِلُوا عَيِنَ الْمُعَطَّةِ وَفِي الِمُقَدَّمِنَ النَّاسِينَ عَبِيلَ إِنَا النَّتَ لِمُنْ الْمُتَعِلَدُمَّا لِيَرَافِ وَمَسْتَفَكَّوْهَا فِي بَالِهُ و و يعيد اي المُعبِّبِ كَا يَصْلُحُ بَعَبُ المِنَاتِ أَنْ أَنَ اللهُ تَعِلَى الْمِنَا يَوْنَ عَلِ النَّارِ وَالْمُعُ وَعِبَلَ الْمُدَّا يُعِنُ الْمُعْنِينَ وَهِي إِلِمُ اللَّهِ مُعْمَا مُا لَجًا يَاصَدُ لُونَ أَخَرُ ومِنِهِ المَيْنِينُ أَنَهُ الرَّبَعَ إِلَى الْمُعْنِينَ علاَبْقَعُ ومنه الْحَدِيثِ فِي لِلْ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ كُنْسُعًا جُلُكُ أَفْتِمَا لِمَا لَسَّلَّا آيَ مَيْدُ مَا وَيَمَا لِكُمَّا شَمُّوا مِنَاكِمَ لِوغَيِلا مِلْ أَوْانِهِ مِفَاقَ ! لما لَبَ عَلَيْهَا المتاعي وَالصَّغُرُّ وَقَالَ مِأَدُّ الْمُرْبِ لِيَكُو إِمَّا ٱلرُّومِ مُهِنَّ فَلَ عَلَى النَّهِ آكَادُ هُ مُوحُعُ بِفِي شَوْ لَرُنِعِنِهَا الْكَلْفَالْمَدَ لَوْلِمَا لَوْنِ مَا أَصَابُ وَلَكَأُ ومِن حَدِيثٌ عَالِئَ وَإِنْ لَوْجَى بُعَمَ الْ يفانون ومنع منع ينع يوي على شو المجتاج وإنبت توعا بشعادة آري اليقع قال قوم وفعوانيا الميم مِنْ سُنُ وَالْمُ إِلَيْنَ مَا لِيَعِبَ الْمُرْجَعَة مِلْوَقِ كَالْبَعْمِ وَفِي حَنِيثِ الْمِعَ كِمَا لَفَقّا بَدَاللّهُ لَيْتُ صَّا الْمَ عَلَيْنِهِ وَسَلِمَا لَهُ لِمَا يَهُ كُلُونَ عَلَيْتُ مِنَ الْمَعْلِينِ عَلَى الْمِعْدُ البَاتِمَ عَشِيعُ الْوَالْمُلِوسَوْجُ بِطَايِعِ لِلْمِيْدِ فِيمَا فَبَوْتُمَا خَلِمَا كَانَ بِوشَهَ وَالْمَرَةُ لِوْ فَلَ وليون فينخ يُنتِع هِي بِعُمْ الْهَا وَسَكُونِ العَالِيِّ الْهَا فِيهُ إِنِي مِا لَمَا يَدَةٍ وَمَوْجِعٌ مَا لَهَامٍ مِنْ فَكَايْرٍ بواستَعَنَّ كُلُنَةُ مَن مُولِيهِ إِلَّ سَرِيقُ لَا حَرَبَ رُومُ وَلَا هُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ هُ وَسَهِ عِن عِنَا اللَّهِ مِلْمُ حَكُوم كَا رَكِيْ اللَّهُ مَعَالَىٰ الدَّبِي الْحِسْكَ اللَّهُ مِن الْمِيدالله والله قَلْ اللَّهُ

يُّامَ يَلَاْ عَالِمُنْ مَنْ فَأَقُوا وَالنَّالَةُ تَعَالَىٰ ثُرَيْفِتِلُ مِن بِمَا فَكَ شَيَّاهِ الْمَا تُحَفِي مُعَانُ بَنَّى الدَّهُ لَوَاللَّهُ آفِهِ اللَّهُ لَرِينَهُ إِمِنْ إِحْكَفَا لَاكُمْ فَالْهُ إِلَّهُ مَا أَلَكُمْ فَالْهُ إِنَّ مُعَالًا مُ فَالْهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْهُ إِنَّهُ عَالَهُمْ فَالْهُ إِنَّهُ عَالَى لَكُمْ فَالْهُ إِنَّهُ عَالَى لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ إِنَّهُ عَالَى إِنَّهُ عَالَى إِنَّهُ عَالْهُ إِنَّهُ عَالَى إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّالَامُ عَالَى إِنَّ عَلَيْهِ السَّالَامُ عَالَى إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ عَالَى إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ عَالَى إِنَّ إِنَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا إِلّا لِي اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلَّهُ إِلَّا لِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَالًا إِلَّا لِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَّ اللَّهُ الْعَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ذَيْهَا لِي أَزْلِكَ لَتُنَا مَثُّما حَيْفَ إِلَّهُ إِذَا اخْرَجُولَ مِنَ المَدِينَةِ فَيقَالُ رَجُلَ لَقَاتَى مُفَّا تَ وَلِقُلْا أَنَّ مَنَّا فَكُا إِذَا حَكَاتَ كِنْهُا لَكُلام، وَمُرْوَفِي لَنَّا بِعَنْ إِي عَضَّا وَهُوَ يَعَ لَلْنًا وَاللَّفَا المَيْنُ الْمُطْتَ ﴿ صِغْنِيمًا قُولَاتُ مَصْبَهَا وَابْتُلَ الْمُسَكَانُ اذَالَ خَيْجَ بَعْلَدُ وَلَوْمَا فِسلّ وكانفا المنبع كالمقا فالفا أفرس الطبعة فالوقارش وكزنينوكوا مورش مفومي التوكدوه وأَبِي بَكِي وَالْمِعَامَة فَقَامِ الْمُدِعُلَاتِ مِنْ بَنِي مُنْفِي المَاحِيْنِ مِعْلَى إِنْ مَنْ مُنْ أَعْمَا اللَّهِ مُعَالَى المَاقِعَى الَّذِي كُلِيلَتِي مَعْلِيدُو حَدْدِهِ فالاشتقيال الكآخرين فالمناه ويعترعنه بالكاندة الدجوج وفي حاييب معاند بَنُيْنَا وَمَولُ اللَّهِ صَلَّالِ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدُ مَا عَلَى الشَّلَاةِ الْعَلَيْدَةُ لِمَا الْمُعَلِّدِهِ الْمُحَلِّدِهِ الْمُحَلِّدِ الْمُعَلِيدِ وَسَلَّمُ وَقَدْ مَا أَنْ مَنْ عِلْمُ الْمُعَلِيدِ فَالْمُعَامِدُ الْمُعَلِّدِ فَالْمُعَامِدُ الْمُعَلِّدِ فَالْمُعَامِدُ الْمُعَلِّدِ فَالْمُعَامِدُ الْمُعَلِيدِ فَالْمُعَامِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ حَدِيْفُ اللَّهُ عَيَّانِي وَصَّلَاةُ الَّلِيلِ فَعَيْثُ كَيْفَ لِمِنْ إِلَيْهِ صَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَمُعَارُونِي رَوَادِهِ حَكَرُا مِيهُ أَنْ يَزِي مَا أَيْ حَلَيْ الْمَارِي النَّفِلِيِّ وَأَنْصَلَتُ وَكِ حَرْسَالْهَا وَ والمنزة وكاف أبق النفاق فيناا واحترا بقاعة ومود وأرق مالقاء من التا وَكُلُوَا مِسْ وَجَادِبُ الْخُفَّا لَانْبَقِي عَلَيْنَ نَفِسَهُ اللَّهَ أَيَعَنِي النَّاسَ مُعِقَافُ لَعَنْتُ عَلَيْهِ أَبَعًا وَقَالًا إِذَا لَعِنْهُ مَا أَمْ مُنْ مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنَّالًا مُنْ اللَّ عاشر الأبت فيناتها أي قام الحيالة مال وم العناج الداء وَالنَّكَ قُلِوْلُوَ ٱلْهِيْهَا فَهِي بَلِيٌّ وَمَكَنَّذُ وَمَعَائِلِي مَنْعَتُونِ عَلَالْتَعْمَنِ فِي مِنْ الْهَائِيطُ مَنْ مَهِي بِيَعَةً لُعَ يَبَكِينَهُ حَكَانِتَ أَوْغُونِينَ وَمِن شِيطَةَ فَلَ سَوْلُ اللَّهِ ظَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْ وَأَمَا عَلَا الْمَناحَةِ فَقَامَ الى عَافِكُ فِي لِيَناوِدِ عِنْ عُمَرًا تَعُسَّا لَجَيْتُ لَعَلَ ثَبَتَ الْمُأْلُفُونُ فَلْ يَرْحُلُ خَلِينَا فَيَوْدُونِ طَارُونِ مَنْ مَعْ مَنِعَهُ لَهِ فَلَا بِكُلِ جَلِيةٍ عَسْمَ حَمَانِ عَرْبَ أَوْبِكَاتُ فِيهِ مَا فِي بِعَانِهِ كَلِنْهُ الشُّكُلِسُ التَّوْلِيَعُ وَالتَّوْلُهُ ثُلِكُ لَذَيَا فَاسِنَى آمَا الْسَعَيْدِيدُ أَمَا الْفَيْسَ الْعَلَى لَهُ عَلِيكًا وَيُلُونُ بِاللَّهِ وَالْعَقَافَ عِنْ فَي حَلَّ إِلَيْ الْمُعَدِّقِينَ مَكَّرَ وَالْفَكُومَ مَكَّرًا فَكُو مَلْكُونَ المُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكِةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكِينُ لَلْمُلْكَةً الْمُلْكِلِينُ الْمُلْكَةُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلِيلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلِلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْلُلُونُ الْمُل آوًل وَفَيْنَا وَحُلُونَ أَنْسَجَ إِنَى أَنِي كُنَا لِمُكَانِفِيهِ مَوْآتُهَا أَسْكُرُ فَعَنَاهُ أَوْرَكِ أَقَلَ الْخُطِبَةِ وَإِوَّ وَحِيِّ إِنِّي مَا كُن رُنْهُ وَالْبَكُونَا لَوْجُلُ اذْا أَحَصَلَ بَاكُونَوْ الْعَرَاكِهِ وَفِيهِ وَالمَعَى لَلْفَاعُ وَالْمَعْلِينَ عَلَيْهِ مُعَّلَ وَالْمُتَعَانِوَا ثَمَا صُوْمَ الْمُناكِدَةِ وَلِلْقُرِكِيدِ وَكُلْمُا لَوْا حَادَ صُبِّرٌ ومنهُ المدروعُ كُلْمُوالْ الْمُرْفِ عَلَيْنَ إِن مَا تَكُمْ فَا بِعَلَاهِ الْمَيْمِ ابْ صَلْحَعَا أَوْلَ وَفَيْ كَا وَلِي شِبُ الْمَعْمَ كَكُرُوا بِالصَّلَاهُ فِي إِنْ مِ الغيم فاتدمن تؤك العصني ببط عدله اي بنا فظواعلها وفال مؤجا وبير كم البكال وكالم كم كُتُبُ التَّصَارَى يَعِنِي لَعِنَالُكُمْ وَبَكُلُ الرَّعِلِ الكَنْسِ الْكُنْسِ الْكُلْدُ وَفِيهِ الْمُعْشَلُفَ مَ مَعَ اللهِ مَسَلَى

بقق

وَّ الْمُعْرِثُونِ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ عِلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ عِلَا عِمِنْ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ

بُقَلَ

آياء

بگار بگار

<u> بَلْتَ</u>

بَكُو

العطاد

المارة ال

التَّهُ عَلَيْهِ وَشَالُمِتْ بَجُلِ بَكُرُكُ الْكَيْوَ الْفَيْقُ الْفَيْقُ مِزَالِ مِنْ إِلْنَا لِمَا كَا مِن النَّامِينَ وَالْأَنْفُى بِكُرُةٌ وَهَدَ بَشْتُعَادُ لِلنَّاسِ ومنهُ حَدِيثِ المَّتْعَةِ كَالْهَاتِكُنَّ غَيْظًا ايُّ طَالَّةٌ ظُويَلَا الْعُنْتِي ينتا غِرْبُنَا لِيَ وَمِنْ حَلِينَ فَلِمُعَدَّ وَمُسْفَطَلَهُ مُلْحَ مِنَ الْمِكَارَةِ \* الْكُمَا كُنُو الْمُؤ يُونِدُ اَقَ النِينَ الَّذِي قَدْ عَلَا بِكَالَةَ الإبل مِنا ذَعَتُ مِنْ حَلَّا النَّبُيِّ باشيما لمرافئ ودحقات سَمَبُ الْعُرونِ حِيمَا مُعْتَحَانِهُ عَلَىٰ كُمْ الْبِعَا مُعَلِي كِلْهُ لِلْمَرِبِ يُرولُ وَك إِمَا ٱلْكَاثُرَةَ وَتُوفِّ إِلْمَادِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ و وَفِي أَتِي نِينَةً فَي عَلَيْهَا الْمَا قَاشَتُعِهُ وَعُ فِيهَذَا الْجِدِيثُ وَقَدْتُكُمْ وَ عَلِيَنَتَ حَقَلَتٍ لاَ عَوَثَّا أَيْ إِنَّ مُرْبَتَهُ كَاشَتْ مِكْلَاتِ مَنالِعَاجِكِةَ مِنْهَا لاَ يُعَتَاجُ أَنْ يُعْ - سَرِينَهُ بِكُنَّ ا وَ إِسْعَانَتَ تَاطِعَةً لَا تُنْفِي وَا لَعُونَ خَعْ عَمَانٍ وَفِي وَالْحُسَلِ الكَفَالُ مَالِلَّكَ وَيُرِيْدُ اللَّاحَاحُ مَا الْمُثَنَّاةُ وَفِي يَبِ الْحَسَّاجِ النَّهُ كُسُرًا لِمَعَامِلِهِ الْمُتَالِكُ الْحُسَدَةِ الْمُعْرَبِهِ الْمُعْرَبِينَ الْمُتَالِكُ الْحُسَدَةِ الْمُعْرِبِينَا الْمُتَالِكُ مِنْ عَسَلًا سَ الْغُلِلَانَكَأَيْرُ مِنَ الْمَنْ مُسْتَعْشَائِعا كَذِي كُومُ كُومُ أَلتًا نُعُرِيدُ بِالْكُنْكَادِ اَ فَكَ الْبَعْلِ كَانَا عَسَد أَطِيَبُ وَأَصْلَقَ وَخُلاَّ مُوَجِعٌ بِعَارِينَ وَالدِّسْتَقْتُ اذْ كِلنَّهُ فَارْضِيَّةٌ مَعْدَلِعَامَا تَعْمَرُتُهُ الْأَجْ وأبئ مَوْسَى قَالَ لَهُ رَجُلَ مَاقَلْتُ هَذِهِ الْحَكَلَةُ وُلَمَلْ مَدِيدِكَ النَّالْكَ عَنِي عَانَكُفُ الدَّحِلَ كَلَّكُا إِذَا اسْتَغْبَلْتَهُ عَالِكُنَ ثُحَلَى مُثَالِثَعُ وَلِدَه وِهِ فَنَجَّ مِنْ ٱلْمَكَا يُسْلُومُ حَمَدُ يُنِفُ عُمَرَ فَيَكُعَهُ مِا لَسَيْعِيَّ الْيُ حَرَّبَهُ صَرْبًا مُنَسًّا إِمَّا فَينِهِ فَسَرًا كُلَّالُنَّا فَ عَلَيْهِ أَيِهِ الْهِجَاءَةُ وَلَيْ يَعِيدُهِ فَجَلِعِلِهِ مِنْ الْمُقَامَكُةُ مَكَّةُ حَيْدًا يَكُذُ مُؤْمِدُمُا لِهُوْ وَقَيْلَ هُاانْهُاا لَبِلْكَ وَآلَتَا كُوالِيْمُ بَيْعَالَهُالِهِ \* وَنَوِيتُ وَمَيْلَاكُ النَّاسَ يَنكُ مَعْضَهُم مَعْضًا فِي الْطُوَّافِ ٱيُ يَوْحَمُ وَيَدْفَعُ فِي حَكَّلْتَ كُلِّيَّ أَيْ خَلُّهُ لِتَ مِنَ الْبَكِيلَةِ وَفِي الشَّنُّ وَالْبِقِيرُ لَا أَوْلُمُ مِنَّالًا بَكُلَ عَلِينَا حَدِيثَ مُوسَتَكُلُ فِي حَكْلَا مِعِما فِي مُلْقِلًا فِي حَدِيثِ الْمِيانِ الْفُتُم الْمُحْمَ هُوَ وَهُ وَالْفِيقُ مُ الْحَلَيْثُ شَتَكُونُ فِينَةٌ مُعَمَّا بَكُمَا عَيْنَا أَلَا إِلَمَا لَا لَنَهُمْ فَكُمْ عِلْفَا فَهُي لِذَهَابِ يَحِالِهُمُ الْأَدْبِيرُ فَيَّا وَلَا يُعْلِعُ وَلَا مَنْفَعُ ﴿ وَقِيلَ لَيْهِمَا الْخَوَالَا لِمَا الْمُلِعَا وَقَيْلٍ إِلَيْنِي فِهَا وَالسَّتِيمُ إِلاَّ فَيْمُ الثُّمْنَيِّ الْإِمْنَيِّ الَّذِي لَا يَعْتَدِيْ إِلَىٰ شَيَّ كَفَكَانِهُ مِ فَا فِ فَرْخُودُ وَإِنكَافَتِ الْكُوَّا أَيْ فَكُلُّوا الْكُمَّاءِ مَا جَنَتِ النَّهُ إِلَى وَالبَلَامِلُ فِي الْمُنْوَمُ وَالْأَجْزَلِ وَمَلْبَلَهُ الطَّلَمُ المناب إنماعانا المهافي المناها الملكيل والنيت يغي خاوالم متقدم بينوشكة كاليوالقادم أخشتواا فكانكا الشنقا والزلقا والشكث الْلَتْ طَابِرُ مُعْتَرِقُ الْمُؤْمِنِي إِلِي الْعَقَعَتْ دَيْشَةٌ مِنْ مُفِي الْطَارُ آحَرُ فَتَعُرُ فِي

اللغ الحَاثِ الحَاثِ العَالَ

T. S.

ورباكم الغينة وابتك فأكاالانك فاوالناي قذف فجج و فَلْمُنِعَةً وَلَا مُنَالِمُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْدِدُ لَا فَعَا فَلِدُ وَمُ مُهَا بِالْمُأْلِيهِ وَمَلِيهُ حَدِينَتُ لَيَلَةِ العَبْرُ بَلْحَتَّمَا فِي مُشْرِقَتُهُ مَا لَلْفَت عُبالغَيْم كَالْفَتْح صَى فَ وكإيزال المي مغينا مقافئا مالترفييب كما يحتلنا فإخا أحاب وتالتحايث يُ إِهٰ الْتَنْظِعَ مِزَلِهِ عَيَا فَإِنْ يَعْدِلُ الْنَائِعَةُ لَا مُعَلِّعً إِلَى الْتَنْظِعُ مِنْ أَنْ تَعْدُلُ مَا لَكُنْ عِلَى الْمُنْظِعَ مِنْ أَنْ مُعْدِلُ مَا أَنْ مُعْدِلُ الْمُنْظِعَ مِنْ أَمْدِلُ الْمُنْظِعَ مِنْ أَمْدِلُ الْمُنْظِعَ مِنْ أَمِنْ الْمُنْظِعَ مِنْ أَمْدِلُ الْمُنْظِعَ مِنْ مُعْدِلُ الْمُنْظِعَ مِنْ الْمُنْظِعَ مِنْ مُعْدِلُ الْمُنْظِعُ مِنْ مُعْدِلُ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ مُعْدِلُ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْطِعُ مِنْ الْمُنْظِعُ مِنْ الْمُنْطِعُ مِنْ الْمُنْطِعُ مِنْ الْمُنْطِعُ مِنْ الْمُنْطِعُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ بدوته في فروالع يوم الماكة الدِّم الجدَّام وعَدْ عُنْتُ اللَّامُ ومن عَارِيَى اَبَوَا حَدَانَهُمْ فَلُ الْعَبِقَاعِ الْعَبْدِي مَعْمَهُ وَاعَانَتِهِ وَمِنْ أَخْوَالْأَسُ بِيَالُ لَهُ اغْدُمَا بَلَغَتْ قَلْمَاكُ عَيَعْدُنْ حَتَى إِذَا بَكُومِنه حَلِيْتُ عَلِما الكهدي وَزَلَكُلِ وَنَنَّا وَلَلْا مُكِلُّ النِّكْ الَّيْ مُعِينًا وَي حَدِيْثِ ابْنِ الزَّيْزِ الْمِسْوَافَقَلْ عَابَ الْهَاجُ هُوَافِلَ مَايُزُكِبُ مِنَ الْمُشْرِى لِعِلْكَا الْمُحَدِّ وَظَالْكُرِّ مِنْ الْعَلَى فِي حَدِّ وَأَعْوَدُ إِلَى إِلْكَال اللَّهُ مَا أَنْصِ مَا حَنَّاكُ مَا قَفْ الْمِيَّافِ وَإِنْ لَرْبُكِنْ مِنْ مَنْ أَوْلَهُ إِنَّا كِنْ وِلْعِرْ الْعَرْ الْعَلْمُ الْعَرْ الْعِيلُولُونُ وَالْعِلْمُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ الْعِيلُونُ وَالْعِلْمُ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْعُ الْعَرْ الْعَلْعُرِيْلُ وَالْعِلْوَالْعِلْ الْعِلْمُ الْعَرْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَرْ الْعِلْمُ لِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْ المَرْضِ حِدَدُ حَدِيثِ الْعَبَاسِ وَيَ لَهُ مُزَالِدَةٌ بَالِدَيْدَ عَنِ الْخِلَافَةُ لِأَقْلَهِ و بَقَالُ لِلشَّ الْفِالْدِ اتَّذِي كَا يَزُولُ مَالِدٌ بَالِدُ مَا لَتَا لِدُ العَرِاءُ وَالْهَا لِدُ الْتَهَاعَ لَدُوفَنِيهِ وَحَى كُن لَيْد مَا لِتَا اللهُ الْتَهَاعَ لَدُوفَنِيهِ وَحَى كُن لَيْد مَا لِتَا لِلهُ الْتَهَاعَ لَلْهُ الْتَهَاعَ لَهُ الْتَهَاعَ لَهُ الْتَهَاعَ لَلْهُ الْتَهَاعَ لَلْهُ الْتَهَاعَ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِ لَلْهُ الْتَهَاعِلَةُ لَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا وَسَكُونِ اللَّامِ طَلْكَوْ الْمُهْمَلَةِ الْمُمَنْ صَعِيما لِعَانِ فَرْبِ مَكْةَ دِيرَةٍ فَعَاشَتِ أَحْسَابِهُ مَعَ لَهُ كَأَلِلْتُكُ حَقَّىٰ مَا أَنْ عَنْ الْمِنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُلْمِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُو المعيرة وشيه للينيث المشوليق وإنلامتها أي تعيرها وجعظتها وفيه عَلْهُ فَلِيدِهُ أَكُلُ لِلِّسِ هُوَالمَتِي اللَّهِ وَالْبَاء وسَدَ عَينِهُ ابِي جَرَحُ كَالْسَسَا المعتعَظاعَ فَعَلَا المت تعَالَ فِيرِحُلِدُ الصَّلَقَةُ فَانَ حَمَّا اللَّهُ قَاللَّهُ فَقَالُكُمْ وَالْكُلُمْ وَالْكُلُمُ وَقَالُهُ الْفَحْدُ الْلِلْسَى بِهُ إِذِهِ النَّيْدِ وَفِي حَلَّذِهِ ابْنِ حَبَّا بِن مَعَت الْمُنْفَالَى الْطَيْرَ عَلِ الْحَيْد النياكَ الْكُمَّتَابِ وال عَنَاكِينَ مَوْسَى أَطُهُمُ الرِّ إِنْ يَعِدَالْمَلْنَا فَ مَعَى كَيْدًا لُورَى يَنْتُ عِمْنَ وَلَدْدِهُنَّ مَعْ وَقَتْ عُكُن اذْكُرةُ ٱبْنَ وَيَحْ خُرِيدٍ فِي حَدِيدٍ جَايِد عَمَلُ لُهُ الْمَاكِيدَ وَاللَّا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ المُعْمَدُ اللَّهُ المُعْمَدُ اللَّهُ المُعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا يَ الْحَالَةِ تُغَيِّى إِجِهُ لَا مَنْ أُمَّيْتِ الْمُكَانُ الدَّجُلِ الْمَاعَاةِ مُوَعِيعٌ مَعْ وَفِي المَانِيَةِ وَعَلَا مَكَانُ الدَّجُلِ الْمَاعَاةِ مُعَالَةً مَعْ وَفِي المَانِيَةِ وَعَلَا مَكُونَا ميطلا بذجب المهما والمائنة إذا على جافيايين التشريف الباغة م الكَنْفَعُ العَيْمَ عَرَى الْمُلْمَام ولليني وَفَقَا لَنِعَتُ ابُرِيدُ عَلَى مَا لَكِيهِ المُسْتَوْفِ أَوْمُسْمِ يِ إِلا مُوالدُمُ اللهُ مَا أَوْصَلْمَهُ السَّعَةِ المُنافَقِل طَلْفَ فَي الدِّيدُ اللَّهُ اللَّهُ المُنافَقِ الَّهُ عَلِيهِ وَتُهَا مَا لَوْ مُنْكُنَّ مُنْفِعُ مَدًا الْلِعُومُ بِي حَيثِ الْمِنْفِينَا مَا فَعَلْمَا أَنْ لُتُكَلَّمَا أَنَّ لُمَا أَيْ وَبَلاَ عَا إِلَى إِلَا الْمَلْكُ اللَّهُ مُلَا يُعَلِّعُ وَيُتِوَمِّ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ المَالِقَ المَعْلِق المَعْدِثُ عُلَى المُعَدِّدُ مُعَيِّثُ مُعَيِّدُ مُعَيِّثُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيِّدُ مُعَيْدًا لَكُومًا مُعَيْدًا مُعْمِدًا مُعِيدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعِيدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعْمِدًا مُعِيدًا مُعْمِدًا م الَيْنَامِنَ الْبَلَيْعُ فَلْتَنِيلُ عَنْ الْمُ مُرْفَقَ مَعْعُ الْبَاءِ وَكُنْ هَا فَالْفَعُ لَمُ وَجَعَانِ الْحَلَيْمُ الْمُنْفَعُ الْبَاءِ وَكُنْ هَا فَالْفَعُ لَمُ وَهِمَانِ الْحَلَيْمُ الْمُنْفَعُ الْبَاءِ وَكُنْ هَا فَالْفَعُ لَمُ وَالْمِنْ الْحَلَيْمُ الْمُنْفَعُ مَا سَلْطُ مِنَ الْمُرْأَقِ وَالْمُتَعِينَ وَلِلْمُ مُنِ خَدِي الْبَلاَعِ آبِ الَّذِينِي مَلِمُونَا يَعِنِي وَيُ النَّيلِج فَاقَامُ الْمِيمَ

是

، ناگر ندنداسی بند: مالیونینی

بَالَدِ

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

عِمَّ بِالْكُوالِيَّلِيُّ فَالْهُ مِنْ فَعَلَمْ فَوْلَا فِيزَامِ الْأُومِ الْبِيْنِ الْمُؤْمِرِ الْسَالِمُ الْبِيْلِوْلِ الْمِوْدِ الْبِيلِوْلِ الْمُؤْمِرِ

بلط

بلغم

بَلَغَ

اعان و بغال مسم

Soller.

المرزوا

َ بَلَقَ َ بَلْقَعَ

ر بِلَالَ

منه رص الله بقال عنه ما بيمي بيلال الرادية اللايت و ورل الم

مَعَامَ المُصْدَرُ الْحَيْدَة وَحَسَامُ وَلَ اعْدِينَ مَعَالًا وَأَسَّا مَا الْكُنَّ فَوَا الْلَهُ وَفَى أَوَاهُ مِن المَا لِخِيْنِ فِي النَّالِيَعُ بِقَالَ بَالْعَ يَبَالِعُ مَبَالَعُ مَا لَعَدُّ وَبِلاَ عُنَّا إِذَا الْمُتَهَدَ وَالْعُبَى فِالْجَ عُلْجَاعَيْداً وَالْغِينُ مَنِيلَةً عَنَا صَلَاحَ مَا نَعَوْلُهُ طَيْلَخُ وَلَعُنَاكِ و والمَن يَعْرِفُ الدُّسُمُ إِذْ وَيُعِيرُ حَايَفُ عَلَمْ فَأَخْبَعَبَ الْأَرْضُ مِنْ بَالْآنِعَ وَمَعْمَا بِالْجَرِعِ مُبَالْغَدُّ حُتَكَةً المَنْ ثُنَّ مَّتُ اللِّمَ إِللَّهُ مَا إِللَّهُ مُنْ أَي لِنَالِدٍ وكنا لسّلاَم أَى مَدُّ وَحَا بَصِلْمَا وَحَسْرَيْطِلِقُوكِ النَّدَاوَةَ عَلَى السَّلَدُ كَأَيُطِلُقُونَ الْبَسْرُ بالنيخ استنقاروا ابرك عنالوضل والبتن لغني القطيعة شَانِلُهَا عِلاَلِهَا آنُ أَجِنْلُا وَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَغِينُ هَنَكُمِ إِلَيْكِ فَشَّا وَالَّهِ حُرُكُما النَّالَ النَّالَ إِنَّا النَّالَ إِنَّ إِلَا النَّالَ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمِ النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّلْمِي النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّذِي اللَّذِيلِي النَّالِي النَّلْمُلْمِي اللَّلْمِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِيلِي اللَّلْمِي الْمَالِي النَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّيْمِيل للَهُ تَعَالَى أَيْ أَعْدَاهُ وَفَي كَلَّامُ مَ يْنَالُ لِاَ بَيَكُ عِنْدِي بَالْمُدَّاقِ لَا يَصْبُدُكَ مِنْ نَدَّى وَكَحَمَّ مَثْنَاتُ وَالْلِيْ لَدُالِحُ فِيهَ دِ وَالتَّعْدِيلِيْنِ قَوْلِهِ مِلْ مِلْ الرَّجُولُ وَإِثْرَاقَ إِذَا لَيْدَ المنفور أي أم رُ المَوْيِنَ مِنَ الْبَصْرَةِ يَهُ يَعَوِدَ وَلِي مِنْ يَكُواللَّهُ عَالِ لَأَسْتُ مَيْلًا إِنَّا أَفْرَ هِمَامًا أَيْ طَعْمَ مُنْفَعْهُ التَّعِيْفَةِ لِمُتَّالِكِمْ لَوْ مُنْ مُوعَنَّهُ الْمَشْرِلَةِ فَالْعَلَّمَ فِلْكُونَ وَيُسْتِ مُسَلَّفُتُعَيْ أيُ ﴿ لَمَا مِنْ وَالْأَصْلُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ مُلِي مَا لِلَّهُ مَ لَقِيمًا وَيَعَالَمُ مُنَّا اللَّهُ مَ لَقَ مَا وَيَحْدَبُ

مَلِمَ بل

ٱحْلِلْهِ تَيْهِ اللَّهُ لَهُ يَعْمُ لِلْهَ لِمُؤْوَهُ مَا لِعَا فِلْ مَزْلِكَ لِلْعَامِثِ عَلَى الْمَا فَي عَلَسَنَعُلُوحُ عَلَا عَنَا السَّلِينِ وَحَسِّلَ اللَّهِ وَاللَّاسِ يَا يَهُمُ اغْمَلُوا أَمْرِهُ سَاحَ فَيَكُولِ عِنْ النَّمْ فِي عِمَا عَافُهُ فَا عَلِيَتُهِنَ بِهِمْ فَتَعَلَىٰ النَّهَامَ مِمَا فَاسْتَطَعُمُ السَّيْلُونُوا احْتَقَاهُ الْمُسْتَوْعَا حَالَمُ لِلْهُ وَحَمَا لَّذِي عَ عَقَلَ لَهُ فَكَيْرُ مُلَهِ فِي لَيْ مُ وَالْحَدُونِ فِي الْمُ وَقَالِهِ فَيْرُ أَوْلَادِ مَا الْمُعَلَّوْك مُرُدُدُ أَنَّمُ لِللَّهِ مَنَّا لِمُحْكَالُا لِلْمُولِي لَهُ لَا لِلاَهُ اللَّهُ كَالَ الْعَتَهِ فِي لِيَا لَتُ مِنَ الْمُغَيِّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُومِنَ الطِّنَّ مَلُولُهُ اللَّيْءَ اللَّهُ مَلَكًّا وَالْمُ وَنُ اَنَّ الْمُسِلِّدُ مِنْكُونُ فِي الْمُنْرِي الْمُسْرِيعَا أَمِنْ غَيْرَةً وَيَانِهَا ﴿ وَمَنْهُ فَوَلَمْ الْمُأْلَى مُلْوَحَكُوالِكُوعَ الطَرِّفَ وَالْمُاسَنَى فَيْعَسَرُ شَكُلُ لِابْدِهَاجِ فَا يَسْ عَنْدُومَ والْمُعَلَّفِ مَنْ أَجْلَى وكالمنتكة فيالأميل المينيتيان فكالميتكان تقالب كمؤتذ وأنكت وانتكت ومت يحت بك كعيب اَحْكَنَ إِي لاَنَّتِي اللهِ إِلَمَا النَّانِي مِن الْمُنْ عَلَيْهِ اللهُ الْعَالَمُ إِي أَنْ لَا بِعَنْ مُعَا وَفَيْسَلاهِ وى حَدِيثَنَا يَوْلِوا لِهُ يَنْ أَبْلِ اللَّهِ مُعَالَىٰ عَدَنَ الإِنْ إِنْ أَعْطِيرٌ وَابْلِغِ الْعُذْرَ فِي أَ الْيُولِلْعِينَ أُختِنُ فِمَا يَبْكُتُ وَمَنِيَ القِرِتَعَالَى بِعِرَكَ إِنَّا هُأُولَى جَلِيْتِ سَعْلِدِ يَوْمَ مِل رَعَتِهِ إِنْ تَعِمَلُ هَالًا مَكَ يَبِينَ بَلاَيُ أَيُ لَا يَعَلَ مِنْ أَحْمَلُ فِي إِلَيْ مِنْ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينِ وَمِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّ وَهُتِينُ وَى حَدِيْتِ أُوْسَلَمَ كَانَهُ مِلْفِيلِهِ مَنْ كَلِمَانِي مَعْدَاتُهُ فَلَمُ يَجِي فَعَالَ كَعَاجُرُ أُنْهُمْ وَ أَنَا قَالَتُ لَاوَلَنَ أَبِلِي احْدُا مِنْدَكَ وَآخُدُ مِن قَوْلِهِ وَإِنْكُ فُلُهُ ظَاءِينَ الْأَن احَكُمْ عَلَيْ عَلِيَتِكَ عَالَفَكَ عَوَا لَسَدان الْأَفَرَاتِ أَبَلَى بَعْنَى الْفَيَوَدِيدِ وَمَنِيَعُمَّا لَهُ وَلِيهِ إِنْ مِواللَّهُ بَا لَقُ وَفِيرَ قَائِيَةٍ لَانْهَا لِي فِهِ مَا لَدًّا يُ لا يَرفَعُ لَهُ مُوقَلِمًا إِنَّهُ مَا لِيهُ مِثْلِهَا فَاهُ اللَّهُ مَا فِيَدُّ فَيَا الْيَاشِينَا يَعِينِفًا كَمَا حَدَ فَيَاسِ لَوْ أَبَاحُ بِعَالَمُ مَامَا لَيْتُ وَمَا بَا لَمِنْهُ مِوايُ لَرَاحُ يَوْنُ مِودِي مُالْحَوْمَ فَا خُمَا يَا لَكُنَّةٍ فَالْجَنَّةِ فَكَ أَبَالَتْ وَكُونَ فِي النَّامِ كُ وَا أَمَّا لِي عِنْ جَلَى الْمُرْجَعِينَ مَنْ جَمَّا هُدِّمِنَ الفَلَا وَالصَّعَمَّا مُلَّا أَكُوهُ وم لَا أَمَّا لِينِهِ مَا لَدَّ وَحَلِيهِ النَّحُلِهَ عَمَلِهِ وَلَقِلِهِ وَمَا لِيْقًا لَحَقَ اَفَلُهُ بِعِمَا لَدًّا فَيْ مُهَا لَا و في عن يف خالد في الوالسيد أمَّا وَإِنَّ النَّالِ النَّالِ سِيحٌ فَلاَ وَلِكُوا إِذَا حَكَانَ النَّا فَي بِنِي بَلِّي وَدِي مَالَى وَلَيْ نِعَامِتِهِ فَي مَلْيَا لَا أَيْ إِذَا حَكَا لَوَا طَكَالَوْ الْمِنْ فَوْرَقَا مِنْ فَيْرِ الْمِلِيَّ وَكُلَّ ثَنَّ

T

بحل

المنون ال

بلا

بَعْبَ عَلَكَ حَتَى لا تَوْف مَوْضِعَه فَاتُوبَذِي بَنِي وَهُومِن مِلْ فِالأرْضِ إِذَا دَهَبَه أَمَّل جَ صَيَاعَ التوني النَّاسِ مَعْلَهُ وفي حَدِيثِ عَبْدِ الزَّرَّ إِنْ حَالُوا فِي الْمَعْدِينَ مِعْدَ العَّنْجِ بَعَرًّا وَنَافَدٌ أَصُمَا أَهُ وَلِيَعُمُّونَ العَيْهُوا البَيْرَةُ كَانُوا خَامَاتُ لَهُ وَمُنْ بَرِينَ عَلَيْهِ مُراحَ لَ وَأ نَاقَةٌ نَعَقَلَيْهَا عِنِدَ هَبِنِ وَلِانْعَلَيْنَ وَلَا لَعَنَا فَيَ لَكُ لَكُ مَنْ فَاقَ وَرَبَّ مَا يَعَمُ وَالْعَاجِدِيدَةٌ وَتَوَكَّرُهَا فِهَا إِنَّ أَنْ تُعْنِقَ وَمَرْ اللَّهِ وَاللَّهُ النَّاسُ يَحْتَرُ وَلَهُ مَعْ الْمِعْدِ وَحَدَانًا عَلَا إِلَا كِمَا إِذَا مُعَلِّتُ مَعَادُاهُ مُعْدِعِيدُ لَحُرُومُ حَلَى العِنْدَاقُ حَقَاقَ لِيَرُّ مِنْهَ رَبِالْبَعْبِ وِلِيَحَامِيدِ حَذَاعِكَ لَيَعَالُنَّ لَعَا إِمَامُنَا أَوْلَنْصَلَّنَّ وَيَعِدَ انَّا ايُ لَعُمَّا وُثَنَّهُ كَذَا اَوْرَجَ وَالْمَوْفِ فِي فِي فَالْكُرُقِ وَجَعَلَ آخِلُّ مِن لِإِبْرَكْ مِلْمِيْتِ الدُوخِيرُو وَحَكَمُ فِي الْمِ وَاللَّهِ مِوَقَالَ نَعَلَّمُ وَكَالَمُ السُبَ المامع المذكر في في المالات عداث عنِ البَوْتِ لَا نَظِفُوا مَلَ أَ أَوْصَيَى يَغْمَمُ عَلَا مَكُمَّ ايُ مَا تَعْرُوا لِنَا أَ يَعْمَوْ مَا لِيَسْتُونَ وَكَ بِدِمِنَ الْرَفَ وَالْحَارِيُ بِينَكُمُ فَ حَدِيْ يُسَعِلِ وَقَرِّل اشْدِيَةِ مَا لَكُونَ مُا عَرَفَ مُ الْحُبَهَ الِمِالِمَ الأُصَّايِعُ وَقِيلُ ٱطْلَاقُهُا وَاحِدَالُهُا مِمَّا مُعَامِّيةً وَحَرِوانَ لِلْإِنْدَةِ مَنْتُوا لَيْنَ وَالْفِيدَةُ وَفِيلٍ تَطَانُ عَلَى كَانِ هِمَةِ كَاجْمَعُ مَا لَهُ وسَامُ عَرِيثُ عِلَى لَا أَدُالْمَشْعَدُ مِن كَالِينِ عَالَ حَرَثَكِكَ عَرَفَتِهِ يَا إِنْ إِللَّهُ بِنِي كَالْ مَلْ وَإِنِي تُحَدِّدُ مَنْ مَا لَوْلِ مِنْكُ آيَ يِزْحُ الْمَرْلِ وَمَاهُ مِا لِحَيَاكُهُ مِنْ حَكَانَ أَبُوْ إِنَّا عَمِدُ يُولَعُ مِا لَقَعَا حَمِدِ فِي حَلَّتْ مُرَاحِ قَالَ لَدُ اعْزَاقِ وَأَمَّا هُ أَنْ يَعْمَلُ كُلَّ بالكلومة بتكنى أي نفتت من فلو مرابق ما لمتعايد و أقام ديره و ف اكه وقَيْنِيَفِ النَّوْنِ الحَقِلُ حَلَّا مُزَالِحًا لَهُ العَدِيمَةِ بِالمَصْرَةُ مِنْهَا لَمُوكِالْمَا وَسَكُوهِ النَّي وَمِيَّمِنْ قُوَى مِشْرَمَا لِكِنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَسِّلِهَا وَالْكَسُ الْبُومُ يَعْضُونَ ٱلْبَا فِي حَيِيْكِمْ فاعرَ بِهَا يُع فَعُوطَ الْمِنَا فَلِيهِ لِمَا لَهُ عَنِهُ وَلَيْ الْمِيْتِ لِلَّهِ مَسْلَمُ الْمُرْتِ المَرَافُ وَالنَّاوَالِنَاوَالْعَبَةُ وَلَمْعُبُ وَقُلَّاكُورَ وَكُنَّ مُمْرُدُ الْأَجْتَعُا فِالْحَايُ الدُّعُلُ بِالْرَفِجَةِ وَالْاَمْنُ لِجَنِواتَ الْرَصِلَ هَاكَ اذَا تَرْفَحَ الْمَا يَكُمُ كُلِهَا فَكَ أَلَا المَّنَا لَ تَعَالَحُولِ كَالْعُلِدِ مَا لَسُلَعُهُ فَيُ ثَلَّ مُنَا لِلْعَلِدُ وَصَلَعَا الْعُولُ فَيْدِ بَالْ إِنْ يَعْضِهِمِ مِنَ الْعَبَارِ فِي وَجِرًا لِمُعَادِيدٌ وَعَلَدُ الْمُوحِوثُ إِنْ يَعْلَمُ لَكُونَا لِمُن بعالم بَيْنَا فَاقَامُهُ مُنْعَاءُ لِلْفَقِلِينَ وَمِنْهُ حَلِيثًا خَلِقًا لَى يَابِي السَمَتَى يَنْفِي لَعَظْ وَحَيْنِةَ ثُنْهُ مِنَ تَعِمَلِنِي اللَّهِ فِي مَنْ يَعِيدُ عَالَيْكَ مَا وَاعِنْهُ مُثَّوَيُهُ الْمَالُونَ جَوْمَ مَلِونَا لَمَا المُنْ مَنَا أَيْ مِعلِمًا عَكُن إِنْمَا مَنْ مِنْ وَيَعَافُ الْمَنْ الْمَنْ المُناالا و عَلَيْدِهُ السَّالَامُ مَنْ هَلِهُ بَنَا أُرْتِهِ مُنَا أُرِيدُ وَقَعَالِي فَهِو كَلْمَتِينًا مَجْوَة مَنْ فَعَا إِنَّهُ عَلَّا الْمَ

المبادر المباقر المبادر

تبها

جَدِيْهِ الْنَوَاشِ مَغُ وَيْعَ وَإِنْكُ أَنْ كُلَا أَجَعَا هِ الْبَيْنَةُ مِنْ فِلَهِ فِي يُوسِدُ الْكُفْرَةَ وَكَانَتْ ثُلْبَاعَى بَعْتِهُ إِضَافِهُمْ عَلَيْهِ الْمَالَمُ لانعَ مِثَاهِ أَنْ وَخَوَنَفَظُلُ مِنَ الْآبُنِ وَلِحَينِكَ عَالَيْتُ كَنْعَا لَحَبْ مِا لَنَا بِدَأِي الْغَالِيلَ الْمِينَ ويما القبتانا وَهَمَانِ الْلَهُ لَلْهُ مُعَرِّنُ إِنْ تَكُونَ وَمَالِ الْيَاوَ النَّوْنِ وَالنَّالِا وَهُ حَمْعُ عَلَامَةٍ لِبنت عَلَظَامِنَ لَلْفَظِ وَفَ حَوِيدٍ حُمَّرَ أَنَدُسَّالَ سَعُلَّا ظَهِ مُونَ النَّفِي وَعَالَكُ مْرِبُ الْمِيْشُ فِي الفَيَّامِدِ الصِّمَانِوقَاكَ لَهُ انَّ الْمُوْمِلِوْنُّونِ وَالْمِنَاوِكِيَّدَ وَلُولَهُ حَتَّى كفرات خائم والكنتات كاعنا المأفكا التنكار وفيد وتنافا فيجتابا العتم فيت فتققا بالفتة بمتلكم وفق المناة لنمنها وكفوه فيكأون النَّدُان قَتَلُ حَاقَ مِذَلَّهُ اَ يُحْرِجُ عَنِم الْمَوْا وَعَا رَأَمُدَّمَّا وَمَنِي لَا فَصَا إِلْمُدَّمِّ عَلَيْ عَلَى الْمُتَدِّقِ مِنْ وَقَ عَدِينَ إِلَى مُنْ الْأُمْرِينَ بَكَ الْهِ اعْرَفِيدِ وَيَدُ عَلَمُتَاجًا (اظَلِنَدُةَ أَمَنُكَ إِنْ مِنَ الْنَانِ قَدْ مَكُرَّمَ حَسْجَاءِ الْلَفَظَ أَوْ الْيَرِيفِ وَمَعْنَا عَا لِطَوْلُمَ فَإِلَمْ وَكُلَّ سِيَ الْمَا تُعْمَالُ مُوا وَاللَّهُ مَا وَكُوا اللَّهُ مُا فَيُهُ الْمُعْلِدُهُ مِنْ الْمُعْلِدُ مُن وَالْمُعْ مُن وَكُولُ مُعْلَمُ المُعْلِدُ مُن وَالْمُعْلِدُ مِنْ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ مِنْ وَالْمُعْلِدُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ ولَا مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِلَّا لِمُعْلِقًا كَالُ لَدُرَجَلُ أُمِّلِي فِي مَنْأُ خِالْعَيْمُ تَعَنَّا لَكَ فَعَ أَنْ فِي أَنْ إِلَا إِلَّذِي تَامِينِ الْدِورَحْقَ الْمُتَعَ الْمِيثِ اللهِ وَحْقَ الْمُتَعَ الْمِيثِ اللهِ وَحْقَ الْمُتَعَ الْمِيثِ اللهِ وَحْقَى الْمُتَعَ الْمِيثِ اللهِ وَحْمَى المُتَعَ المُتَعَ المُتَعَالَ وَعِنْ اللهِ وَاللهِ وَحْمَى المُتَعَلِّي اللهِ وَاللهِ وَحَمْى المُتَعَلِّي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَي مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَمِنهُ الْكِيْثُ الْمُعَالَى الْمُدْنِينِ عَامُنَا المَتَقَ أُوفِيهُ عَلَيْهُ وَالْتَاهِ بَغِي الْحَالِمُ وَالتَّرْفِ بَعِ يُقَالُ فِيهِ التَّاذَّ وَلَكُمَّا كُنَهُ مُعْمَدُ كَمَّا وَمِنْ الْمُتَأْفِلَاكَ مُن التَّوَا وَالْمَا وَالْمُ ٧٤ التُعَلَيْتِنَوَامِن أَعْلِدَا فِي يَسْتَعُكُن كَا يَتَوَاعِن مُنْ أَلُهُ وَمِنهُ المَيْنِيثُ الْمُعَلِقَ امْرَاءً مُاسَيَعْهَا ٱلْمِيْعَا فَرُبِهَا الْتَكِيلِ وَقَلْتُولِي الْمَالَةُ وَدِيدًا قُلْكِلْمُ فَأَرْجُولُ مُناهِدا فِي مَلْكَ وَكُلْهُ وَحَيَا الْمُ • وَكَا لَهُ إِنْ مِنْ اللَّهُ لِمَا لَهُ لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ الْأَنْ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا لَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ فَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَكُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل لَهُ وَ فَدُهُ الْمُحْالِكُ مَا لِيَا مُحَالِكُ مَا لَكُ مِنْ الْمُحَالِكُ مَا لَكُ تَقْتُلُ بِالِبَيْدِ مِقَالِلِهِ وَيَعْتُمُ فَامْرٌ وَسِتَوْلُ الْقُومُ لِمَا لِللَّهُ وَعَلَوْلُ عِنْمَا فَلْ قَالَ سَيْعَ كَا لَتَنَا حِبُ يَكُنِ إِوْ أَوْرُونِ مِنْظَا بَلُوّا مِنَ البَيْلِهِ وَحَمَّ لَمَنَا وَإِذَ يُعَا فَا وَأَصْمَ مُلْكُ عَيِرة بَبُبُأَوَا مَعِينِ مُنِيًّا لَ رَأْبِهِ إِذَا حَالَ لُغَيًّا لَ وَكُوْتُوا اَيْ الْمُعَلِّمُ مُعَالَمُ

1693

بَ

بَوَجَ

بَوَلَ

بَوض

بوع

رفيج يَوَعُ

ذَوْقِانِ قَاعِونِ والمُعَانِفُ الْمِغَلِيِّاتُ مُنَالِمًا فِي سَخَا كِفِيا لِنصِيّا حِينَ إِلَى مِنْ إِنْ مَا ي لَكُرْج ومند حَديثِ الشَّالِي قِيلَ لَهُ مَا بَالنَّا الْعَزَّابِ مُعَقَّاظَةً عَلَى الْهِ أَدَمْ فَقَا إِسَ تَرِيْدِ لَهُ النَّوْأَايُ لُوْدِي حَمَا لُوْذِي ون مَوْثِ فِلْفِكُونَ النَّوَابِ مِنْ أَمَا لِمِعَابَ إِنْ أَنْ ف خَتَتْ وَيَحُ مَتَوَدَّا فِيهَا فَوَقَ مُتَبَوِّجَ آيُ مُعَالِّقَ بُهُوْجٍ وَهُوَّوِيًّا مِنَ انْبَاجَ يَعْبَاجُ ا ذَا أَنَعْتُنَّ المخاج فالمحتابها كمتنتي الْدُقَا هِي الْعُرِي الْحُدِيدُ عُدِيثُ عُمَم الْجَهُا بَلِعًا وَاجِدُ الَّيْ مَنْ الْحَدُ أُوفَا لَكُمَّا مَعَرِبُ فَيَهِ إِلَّا اسْتَلِوْنَ حَفْظُ وَإِنْ إِنَّا عِمَا أَنْ مِهَا قَلْمِنْ بَالْحَجَالِكُ فَي نَحْ بِالْزَاهُ وَقَلْ تَعَلَّمُ وَيِنْهُ لَيْسٌ لِلنَّعَامِنْ بَاعَوْا لَطَيْقِ شَوْاكِيْ وَشَعْلَهُ وَلَا تَمُ الْمَانِ وَشَعِلْهَا ومنها لِلرَبْ نَعْلِمُوا أَفِيكُ لَمُ كُلُّ مَلْ بَوْهَا كُلَّجَةُ اليَهُوْ وفِيهِ مَنْ يُعْتُلُ مَا يُلْكُم وفَسَلِّيعَ وَالرَّيْصَةُ اللهِ تَغِيمُ وَتُهَا بِهُ وَلَيْتُهُمُ لَمُسَاعُ الْفِي لَا يَعَدُ عَلَيْدِ فِي مُرْتِنَا لَ أَيَا عَلَيْدِي وَاسْتَتِاهُ مُ تَسْرِيِّيهُ } وَفَل تَحَدَّر فِل المُونية فيهِ فَاقْلِيكَ فَوْمَ تَوْرُمَ أَيْ عَلَكَ بَعْمُ مُنِائِعَ اللَّالَ المالكان ومدحدت فيط لوعوفناه أبرنا عنونك وقال نتسال موالهنيخ وميث استافي المبني حقد آب ومباقفا في مقلك بدخ واحلاك الماس بناف سبارا الم بَعِدُ دِمَا يُ وَقَدْ لَ حُوا مَا كُمُ لِهَا مِنْ فَي فِي الْمِي مُوالِمُ السَّالَامُ إِنَّ كُمُ السِّقَ مَا لكَرَابُ إِلَيْنَ لَوْتَوْمُ جُوَدِيهِ تَعَوَّدُ بِالنَّهِ مِن يَوَازَ لِمَا يَعِيَّا كِمَا ثِينَ بَا يَهِدِ السُّوْفِ اذَا كُتُبَ والأتيرالِتي النج لقافة يمتع ذلك لاير عَبْ بيها احدُ وفيه التَّدَاوي سَالَ سُلَمَان عَلَيْهُ اللَّهُ مُعُوَبَهُ تَنَاذُعِلُهِ ٱلْيَ يَجِنَبُنُ وَمُعَيِّمَتُ مُومِنِهُ الْمِينِهُ كَالْبُوشُ الْحَاكِدُ فَابِعُتِ عَلَى وسابُ عَلَقُهُ كُ ا لَمْتَغِي حَتَّى وَاقْدِمَا نَعْيَبِ ٱلْمُاعَدُ لِكُفَّى مَنْتَانَ بِوائِلُامَنَا وَخِعِ كَأَصَاءُ مُرَى مَا شَارِالعَسَلَاةِ عَلَى الْيُورِي مُعَ الْمَعِيدُ الْمُعَولُ مِنَ المَعَيِّبُ وَيُقِالُ فَيْهِ بَارِيَّةٌ وَيُؤِرِيًا فَيْدِ أَنعكُانَ فَإِلَّا الُّاذِاكُ يَسْتَجِل شَيِيدُ ابْقَ العَاصِ فَهَاضَ مِنْهُ أَيْ هَبَ وَاسْتَتَعَ وَفَاتَ وُلْفَيْ وِاذَا تَغَيَّ العَبَدُمَتِي بُوْعًاا تَلِتُهُ حَرُولَةٌ مَا لَبَيْعُ وَالْكُ مَسَوَّا وَهُوَقَائِمًا لِيَلَعِنِ وَمَا يَكُمُا الْكُلْكِ وَهُوَ هَا هُذَا مُثَلِّلُ لِغُرِّبِ أَلْهَا فِي اللَّهِ مِنَ الْعَبْلَ إِذَا تَعَرَّبُ الْيُوْمِلُ إِخْلَاضِ وَالطَاعَةِ وَ مَنْ مَّائِثُ سَلِمَ عَلَمُنْ الْيَحَ بُوْعَا ٱلْهَمَنَ الْمَوْعَا الْمُوعَا الْمُوعَا الْمُعْتَى مُانَكُن مِنْهُ اَيُ يَنْتُعُ وَتُلْبُكُ وَحَدَدُ اللَّهُ عُلِكَا كُوْمِنَ الْمَقَلَقِيثِ تَعْدَايَحُ تَلُقُمُ النَّحْ فِي فَقَا النَّبَيُّ وَلَيْهُا لَ لُدُ الرِّوَابِدُ الْاَخْرَى لِمُتَلِغُهُ الْرَجُ سِيَعَا الْيِهِ ودنعا لِحَانِثُ فِي أَرْضِ المَدِينَةُ أَعَاهِيَ فِي سَبَلَطُ وتع الغاء شن احباد ال

وتوغا ويمكا بكخل للبنة مستكاباس بجائه بخايقة اي عوايله وستروي واجبه بَايِغَةُوعِيَ الدَّاهِيَةُ وَمُعَدِينَا الْمُعِينَ بَيَامُ عَيِنَ لَلْمَالِينِ وَيَشَلَّبُوَايُوْ وَعَسَلْ تَكُنُّ فِلْكُونِينِ فِيهِ أَنْهُ لَوْ يَوْلُونَ حِنَّى تَوَلُّ بِعِنْجِ الْبُولُ تَلْهِ وُلْلَا بِعُودِ وَيَجْرِي يَعْنَ مِنَ الْآمِنُ وَمِونُولِيَتْ غَرْوَغُ مَتَوَكَ وَالْحِشَى الْعَبِينَ كَالْجَعْنَ وَمِينُهُ الْسَوِيْبَ النَّا تَغِضَ الْمَنَا عِنِينَ مَالَ عَيْنًا حِكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَةً عَلَيْهِ وَيَمَا مَهَمَّا وفي حديث عمر من على المروز إند رفع المنه رجل فالكري إقد كرا على المنتبية المك مُتَوَكِّعَا فَاحْرِهِ عِلَيْهِ عِلَى الْمُوكِ فِيضِرَابِ البَعَاقِمُ وَغِلَامَ وَالْمُورُوكِ فَالْمُ ٷڮ*ڎڵڒڲؚڮۜؠ*ڡۜؾۜڿؠٳڵڒؠؘٵۅٮ؞؞ڂؠؠ۫ؠڬؖۺڷؚؠٲڮٛۺۼڔڸڶڸۘڲڮٳڝۜۼڶڎۘؠۘ۠ٵڨؘٵڶڮڿ؈ٟڞڰٛؽؙۻ عَلَا رَبِيَ وَيُدَالِكُ فِي مَعْلِي فَكُنتِ إِلَى ابْنِ جَرْمُ أَنِهِ اخْبِرِنْهُ لَلْمُكِلِدِ عِنْ ابْنِ فَمُ كَانَتُ لَهُ بُنَدُ فَقُرِن مِسَاعٍ فَكَانَ مِلْهَا ثُمَّ يَنَوَّلُهَا أَيْ يُدَوْكَا دِين وَاعْتُهُ في وَمَنْ فَأَمَ على الْبَيْعُ مُعَلَلُهُ إِلَا لِطَيْعُنَا لِكُونِي لَوْنِيهِ وَخِيلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا العنيكات في اخزية عَيْلُ مَنَا مُسَمِّنَ فِي وَعَلَقَ يَعَلِيهِ مَتَى فَامَ عَرَظُلَ جَدِ اللَّهِ كُنُ لِللَّا عِبِين \* مَا لَ سُهَيِّلُ فَالْمَضِيحِ فَفَسَدُ \* أَيُ لُنَّا كَانَ النَّصْعُ مُعِنَّدُ بِطُلْقِع مَهُ يَالِتُكَانَ طَهُونَا النَّاعِ مُعَدِّدُ بَطِلْقِع مَهُ يَالِحَانَ طَهُونَا النَّاعِ عَلَيْهِ مُعْدِبِدًا لَهُ وَفِي حَبِنَ فِي الْحَرَى عَ الْمَسْتِي عَلِمَا لَهَ إِنَّ عَلِيما السَّلَامُ فَا أَسَالُ عَلَ بَيْطِهِ فَالَ فِي اذَنِيهِ وَفِي كُونِي السَّنَعُ وَهِ حَتَى الْخِيلُ الْكِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤَادُ وَوَكَ عَدَا عَلَيْ مِينَ الْعَانِ وَالتِّنْ إِلَا فَيْدِ الَّهُ مُعَجِّدُ رُبُّ كَاجَاءُ فَالْبَعَة بَعْضُ اصَّا بِدُفَعَا لَ نَجَ فَأَتَّ حُلَّا إَيْلَةٍ تَبُوْاَيُ مَنْ يَوَلَ يَغُرُجُ مِنْ مُالِّنَ حُلَاكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَنْفِقُ وَلَحْ لَكُونِيثِ عُسَ وَدَاى اَسْلِهِ إِلْمَنَا عَمُعَلَ بِعِينِهِ إِلِي الصَّدِقَةُ فَا لَ فَكُمْ إِلَّهُ مَا قَدَّ شَعْتُوصًا أَوابَ لَبَعْدِ إَنَّ إِلْ وَصَغَهُ الْمِولِ تَعْيَدُولُ الطَّالِيهُ وَانَّهُ لِينَ حَيلَهُ ظَهْنُ مُرَّعَبُ وَبُهِ الْمُولِ تَعْيَدُ وَكَاحَتِنَعٌ فِيهُالُ وَإِنَّهَا لَهُ كَانَ وَعِنْهِ كَانَ لِلْعَنِينَ كَالْمُعَنِّينِ قَطِيعَةً بَوْلَانِيَةٌ هِي مَعْنَقِهَ مَ إِلَى وَكِكَ انْهَمِيعُ كَانَ نَشْرِقُ خِينِهُ أَعْرَابُ مَتَاعَ لَلْحَاجِ وَبَوَلَاثُ أَيْسًا فِي ٱفْسَابِ الْمُرَبِ وَفَرْمِكُلَّ أَخِرِي بَالٍ كيهِ ذَا هَذِي كِلْ الْمُعْرَابِهِ فَعَوَا بَقُوا لِمَا لَسُولِكُ الْوَالْفَانُ وَامْرَةُ وَمَالِ آئِ شَهِي شَيْعَتَمَ لَلْهُ وَلَيْتَ ثَمُ بِهِ وَالبَاكُ فِي خُرْجَ لِمَا الْعَلْبُ وَمِنْ مُ حَدِيثُ الْمُعَنَفِ لِي لَمُ قُلَاثًا لَكُونَا لَعَنَا لَكُ أبئ المستقع اليوكا جَعَلُ قُلْتَهُ يَعِينُ فَقَلْهُ مُرَينَ فَالِينِيفِ ويه حديث الماكة عَى النَّوْنَافِ جَائِدَةُ يُعِدَّا وَيُعَلِّكُ مِنَّا لَكُنَّ مِنَّا لَ لِلْمَنْتِكِ إِنْ مِنْ الْمَا مَن مُ وَالْ لَكُنَّ أَوَا مَا لَيْهَا بالعُعُونَ وَعَجْمُ وَلَهُ مِن يَحِتُمُ مِلْتُكُارِقُ فَ يَوْمَ الْعَبْعَةِ الْعُلَالُ الْذَيْمَ فَ الْمَا الْمَ يُقَالُ لَهُ يُولَقُ مَكُنَ لِمَأْفِ المُوسِ مُتَعَيِّدُ حيد عُرَالٍ مَا لَكُ النَّامُ بِوَانِيهُ عَزَلِي النَّا عَيْرِي أَيْ خَيْرُهُ وَمَا فِيهِمِنَ السَّعَدِ وَالْتِعَيْدُ وَالْوَانِي فِي الْمُسْلِ مَنْ لَا عُالمَ المَدْ فَالمَدْ وَالْتَعَدِ وَالْتِعَيْدُ وَالْوَانِي فِي الْمُسْلِ مَنْ لَا عُلْمَانَ ا وَالتَّوَايُمُ الْحَاجِكُمُ مَا يَهُمُ وَمِنْ مَقْ هَافِهِ الْكِلْدَانَ فِي فِي إِمِهِ الْجَاوَالِيُّونِ وَالْبَاوَاتُمَا ذَكَّرُ فَاهَا

38: 120: 126: 126:

بولية

انٌّ٢

بَوْلِشَ بَوَكِ مرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المس

کما.

بَهَتَ

حَاصَنَا عَنَاذٌ عَلَى خَارِمِهَا فَإِنْهَا لَرَزُوحَيْثُ فَهَذِتْ لَمَ لِمَعْدِعَةً بَوَكَ بَوَانِهُا بَرِيدُ مَا فِهَا مِن الْمَطِرَدِ فِي حَلِيْتُ النَّانَ بِي أَنَّ لَوْعَ إِلَّا مَن وعوف انعملي كعلا علامند المعام وعا ذِحْزَا لِهُوَةٍ ﴾ لَهُ رَفَوْمُ لَمْقَ وَهُوجَعُ لَهُوبِ مِنْ إِلَمَا لَعَدِ فِي الْهَدِيثُ حَدِيْبِ الْجِنَّةِ فَإِذَا رَأَى لَجِنَّةَ وَهُجَهَا أَيْ حَتَّهُا وَمَا فِهَامِرًا أبغ فَعَى يَعِيمُ وَلِعِرِبِهِ بِالكُنْرِاذَافِيحَ وَمَثْرَافِهِ مَا تَدْمَا مَا اَي إِنقَطَتَ وَفَعُمُّ حِلُ اللَّهِ وَتَعَلِّمُ \* وَقَيْلَ الْعَالَالْلِيلُ إِخَاطُلِعَتُ يُعَوِّ إخفائك منه اليعن في فَلَمَا العَوَالعَوْمُ الحَكَوَقِ لا يُبِصَارُوا فِي تَعْرِمُ النَّهَايِّ، وَهُو وَمَثْ المَحَرِضَلَاهُ الْعَنْيَ إِذَا لِعَرْمِهِ الشَّمْسُ عَلَمُ انْعُنْ اَيْ عَلَهَا نُورُهَا وَضَوْحَادِ عَلْ خَبِرُ حَلَّا لَهُ عَيْ إِذَا مَزْ خَسِهِ النَّهُ مِنْ خَالَ لَاحَقَّ ثَهَ ذَا لِنَدْ يَزَّلَا كَيْ يَسْلَيْ يَرْتُ وَهُوَ عَوْنِيَ مَعِينِهِ مَوَآ وَ إِذْ مِا مِنِ الصَّعْبَةِ وَلِلْتُكُذِينَ جُدْلِ السَّحَالَةُ وَقَالَ الْمُرِدِ العَكْفَرَةُ الْمَ أَعْرَجُ دُمُ إِنِ لَلْحَصِدِ أَيْ أَبْطِلُهُ وَمُنْدَحَدِيثُ إِنْ فَعَرْ الْمَا الْدَبَعْ مَن فَلَا أَشْرُهُمَا أَبُدُ الْعَبِي لَنُرُاكَ ٱخْدَرُهُ بِي الشَّعَاطِ للهَدِدَ عَتِي وَفِي حَلِيطِ الْنَجْسَلِ النَّاقِ يَعِزَابِ لُوْلَنَ لِعَرَجُ أَيْرَهِ إِنْ كُلِّيلُ العُرَاقِ لَوْلَنَ لِعَرَجُ أَيْرَهِ إِنْ كُلِّيلُ العُرْجُ الْعَرَابُ لُولَنَ لَعَ لَهُ لَعَرَجُ أَيْرَهِ إِنْ

نهرج

ويتسالاجه اعابة وجماان وَ وَالْهِمَ مُ النَّا مِلْ وَقَالَ الْفَتَدِي أَحْدِثُ مُ بِعِزَابِ لَوْلُودِ بُعْرِجَ آئِ عَبِلَ بِدهِ إِللَّهِ عَلَى الطَّمِيعَ المَعْافِي عَوِيًا مِنَ الْعَشَادِ وَاللَّهُ مُعَمِّدً وَتُولِي عَلِيهُ عِلْمَا مُعَلَّمُ وَعَقَى الرَّحِيُّ فَعَلَبَ إِنَا لِغَالِمَ مِنْ يَعِيلُ إِنَّهُ فَعُ لَيْعُونَ لَهُ مِنْ لِمَ يَحْ وَيُحِالَمُ الْعُلَى وَعُلَى وَعُلِي وَعُلَى وَعُلَى وَعُلَى وَعُلَى وَعُلَى وَعُلَى وَعُلَى وَعُلِي وَعُلَى وَعُلِي وَعُلَى وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعِلْ اللَّهِ وَعُلِي وَعِلْ مُعْلِقَ وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعُلِي وَعِلْ عَلِي وَعِلْ عَلِي وَعُلِي وَعِلْ اللَّهِ وَعِلْ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال بِالنِّعَالَ وَالْعَزَ مَا لَيْلِكِي الْبَهْ فَاللَّهِ عَلَيْ الْعَيْمَاتُ فَيْكُوا لَعَيْمَاتُ فَيْكُوا لَعَ الْعَيْمَاتُ فَيْكُوا لَعَلَّمُ الْعَيْمَاتُ فَيْكُوا لَعَيْمَاتُ فَالْعَلَى عَلَّمَا لَا لَعْمَالِكُمُ مَا لَعْمَالُونِهُ فَالْعَلَى عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَعْمَالُونِهُ فَالْعَلَى عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَعْمَالُونِهُ فَالْعَلَى عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا وَأَقَىٰ حَمَرَ لِمَا إِنِهِ مِنْ اللَّهِ مُنِيًّا لَهِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ مَا خَتِهُ وَاخْتُهُ وَالْمُنْ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالُولُ وَإِنْهُ وَسَوْالَهُ نَفْتُهُ قَلْ لَهُشَ إِلَيْهِ وَمِنْهُ حَلِيْتِكَ أَصْلَا كُنَّةٍ وَإِنَّا أَنْقَاجَهُ لَيَنْتَهِ مِنْ عِنْدَةُ لِكُ الْهُمَاهُ الحَدِيثُ السَّعَتَامِ الْنَ مَجُلاً سَالَهُ عَن حَيْدَةٍ قَتِلْهَا فَعَا كَ مَن لْمُولِمَةُ الْكِلْكُ لَكِي كُنْ مُنْ يَعْنَكُ يُولِيكُ كَالْحَدِيدَ الْمُعْدُمُ الْمُعَدُّدُ لَعَ وَمَنْعَ مُنَا الْمُعْدُدُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلِي اللَّهُ عَلَّا لَا عَلِي اللَّهُ عَلَّا ا الْمُلْتُ قَافَرَ عِسَالِهِ مُا دِفَعَمْ عَنِي بِعَصْبَةٍ وَدِينُهِ الْمُقَالُ إِنْ أَسِنَ اَخِلِ الْمُعِي أَشْتِ الْبَعْشُ لِمَعْدُ الْمِلْبُ وَحِيْنِ شَجَعًا لِجَانِهَ الْآدَمِنُ أَحْلِ لَحَانِ الْمُسْتَدِيدُ عَرَيْكِ عُسَ لَلْعَهُ اَتُهَامَامُونَى مُنْ لِكُونَةُ الِلْعَتِيةِ فَعَالَ الَّهِ أَمَامُونَ فَي لَمِيَكُنْ مِنْ أَعَلَ الْمُفْنِ الِّي لَيسَرَ عِيما مِنْ إِنَّ مُحَرِينَ إِن ذَيْهِ لَمَا سِمَع اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَسْلِ اللَّهِ مَسْلِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو حَتَىٰ قَدِمَ عَلَيْهِ فَ كَلِي مِنْ الْمَاسِ مَنْ مَكُنِهِ مِنْ وَلِي مِنْ أَمِرِ الْمَاسِ مَثَمًّا فَلَوْمِ المُعامِدُ يَكَابَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ وَعِلْدُ اللَّهَ اللَّهِ لَكُنْ مُ اللَّهِ مَنْ عَلَى مُ اللَّهِ مَا لَكُ مَ الْمُ اللَّهُ مَا عُلَّا اللَّهُ مَا عُلْهُ وَكُولُكُ يَجْتَمِ لِلثَوْمُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي حَيْ هَتَوَلُوا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِنَا ومِنه حَدِثِ إِلَى عَبَّايِس مَنْ عَلَاكًا كَلَمُ الْعَقَ مَعِي وَحَالِبِ ابْنَ الْعَبْعَالْخَالَانِ بَهُ لَهُ كُولُونَ أَيْنَاكِي الْمَاعِي لَعَنْ عُودَهِا عَلَيْهُ وَبُرَيْقَ إِنَّهُ مَجُلِ وَسَدِي حَدَيْثِ اللَّهَا وَالمِنْهَا لُوالَّذِي عَلُّ مِذَ فَكَ حَدِيًّا وَآحَتُ لَهُ التَفَتَّتُهُ وَالْمَهَا لَعَدُ فِي السَّوَّالِ فِيهِ الْحَشَىٰ النَّاسُ مَوْرَالِيْمَةِ عَلَا يَحْفَاظُ فَامَّا المَهْ مَرْضَا لَهُ مَ وَهُنَ فِي ٓ الْمَصْلِ الَّذِي لَايَنَا لِعُلِ لَوَيْدَ لَوْنَ سَوَاهُ بَعَنِي لَيْنَ غِيهِ مُرشَى إِلْمَاحًا حَامَتُ وَالْمَاعَدَاضِ البي تككن في البَّنيَا حِمَّا لعَمَّا وَالعَيْمِ والمَيْجَ وَغَيْرُ فِلكِي وَاعَا هِلَجَتَ ادْمَعَ فَي يَعَلُق إلْمَكِ عِذَا لَمُنَدِّدًا وَالْنَانِ وَقَالَ مُعْمُهُمْ رُويِ فِي مَامَ للهَرِيدِ عَيْلَ وَمَا الْمُعْمُونَا فَ لَيسَ عَفِيَمِنَ ٱخْزَامِزِمَا لَمَّهُ بَهَا وَحَدَ أَيْشًا لِفُ لَأَقُلِ مِنْ مَعْفِ المُعَنَى ومِذِمَا لِمُعَافِين وَ مِنْ لُحِيدِ فِينِكَ مَيَّاشِ سِ أَنِي زَوْجِنَدُ وِلِلْأَشْوَةِ الْبَعِيمِ عَيَالْكُونُ سَأَنِعِ أَيُكُ الَّذِي لا بِعَالِط لَونَ خَنْ حَنْ حَنْ وَى حَدِيثِ عَلِي كَأْنَ إِذَا نَزَلَ مِوالِحَدَى الْمُعْقَامِ حَسَنَا فَا يُرفُذُ مَنْنَا لِدُّمَعَضِلَةٌ مُسْكِلَةٌ مُنْفِيفُ مَعْمَدُّلا يُقْالُونِهِ عَنِي الِهَا نِهُ فَأَنْبَعَلَ فَكُفّا جُلِيلً بُ قُيْنَ يَجِلُوهُ حَتَاتِ الدِّيَاجِي وَالْهِيَرِي الْهِيَرِي الْهِيَرِي وَالْهِيَرِي وَالْهِيَرِي رُومِنُهُ كَوِيدُ ابْنَ حَايِّقُ فَسَيْلُ مَنْ قُولِهِ فَعَالَى وَجَلَا مُلْ إِمَّا ابِعِصْمُ الْذِينُ مِزْلِي وَلَوْتِيَةِ فِ اَدَحُلُ هِ اللَّهِ فِي آخَهُ فَقَا لِمُسَالِهِ مَا أَفِقَ وَالشَّبُونَا لَسُسِهُ لَأَهُونَ كَالبُ كَيَادُكُ ا اعل السلم مَن حَبِّقَ بِعَدَ الْيَ الْعَامِ لَلاَّمْ وَاسْكَالِهِ وَعَن خَلَطِّينَ لَكَ وَفَيْ لَا بَعَالَ مِن مُنتَعَلَّ

بَهَلَ

بَهُمَ

إسام

ع الكَالَةُ

بَهَنَ

بَهُبَه

1

مَنَ الوَحُودُ وَكَالَهُ وَمِنْ أَلُوا مِالْخَيْلِ الَّذِي لَاشِيَةً فِيهِ عَالِفُ مَعَظَمَ لُودِهِ فَلَا سُيُلَاسَ عَتَاسَ عَنْ قُولِهِ وَأَمَّهَا مَصَفَقًا مُعْلَمْ وَلَم مُبَرِّيا لَقَه اللَّهُ وَلَهُ بِهِنَّ أَجَابَ فَعَالَ هَدا س منه والتين الديكا وجه فينوسوا بخلتم منساكم الركر من خاواين فالمهات يَشَا يَعِكُ مَرْعُونُهَا مِنْ مِنْ حَيْج الْجِعَاتِ مِنَا أَمَنَا الزَّمَا يُبُ فَلَيْنَى مِنَ الْمِنْهَامِ إِلَّانَ لَعَنَ وَجُهَانِ كُفِلِكَ فِي أَحَدِهِا مُجُرِّمَنَ بِالْمُخَوِي فَأَذَا مُخَلِّهِا تَهَاتِ الزَيَايِّبِ حَوْفِنَ وان لَوْمَهِ خَلِيهِ تَ لَدَيْجُنْ فَيَ لَا أَنْسِيرُوا لَهُمْ اللَّذِي إِلَا وَافِ عَبَاتِنْ فَا فِي مَنْ مَا مُنْكَى عَلَمُ الْمَامِعِ وَحَلَهُ الْتَفْسِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيدِ وَالْمُهَاتِ كَالْجُلَاثِيلِ الْمَا وَعَلَى الْمُعَالِيدِ الْمَا حُعِلَ وَالْمَالِينَ عَزِلْكَ كُمُ لِلاَ الرَّبَاشِ فَ فَحَسَ مِنْ الْمَالِينَ وَالْقَلَامُ وَتَعَرِيبُ الْمُنَاةُ الرُّقَاةُ رَعَاةً المدِيلِ وَالبُهُ مِنْ عَطَاوَلُونَ فِي الْبَنْيَاتِ وَالْمِعْمَ مَعَ فَعَيْرَ وَفِي وَلَمَ الشَّاكِ الذَّكِرُ وَالْمُنْتَى وَيَجْعُ الْمُهْرِيهَامٌ مِوَا فَكُادِ الْمِعْرَى وَالْمِعَالِيَ فَإِذَا الْجَعْمَا أَطْلِيطِينِهِ النف واليقام كالتا المنظام الكردم الدين الدين النفوا أعراب واصاب المعاد والنا المنينوت موافع الغيب وكايشنغ لعيمالنا وبغى أنه اللاد تنفق وكيتكنون ا إِللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَمَا لَهُ مُعَادً لِلإِبِلِ اللَّهُ مُ إِلَهُ مَا لِمَا وَالْفَا عَلَى لَعُبِ لَرُعَا إِ وَلَمُمْ الشَّيْخِ قَالَ المَعْلِانُ مَا لَهُ مُوالِعَيْمَ حَمْعُ الْمَعْمِ وَهُوَالْمَعْقُولُ الَّذِي كَايْتُمْ فَي في حيل السَّالاَةِ الثَّابَهَةِ عُمَّتُ بَانَ بَدِ رَهْى لُصِّ إِن عَلَى اللَّهِ وَالْمَالِيثَ الْمُ عَلَى الدَّاعِي مَا وَلَاتُ فالمستبعدة قَالَ ادْ يَجْ مَحَانَعَا شَا فَأَمْفَهُ لَذَا يُذَلُّ كُلَّ الَّهُ مَا لَيْنَ لَا نَعُ المَّا اللّ لِبَعْ اذْكُمُا وَلَهُ أَمْ أَنْنَى وَالْمَا فَعَلْمُ عَالَ مُعِلَّما نَهُ إِمَا نُولُكُ لَعَلْهَا فِي عَدِيدٍ مَعَلَيْهِ الْعَمْ حَرُجُوا بِدُرُهُ إِدِينِ ٱلغِمَّةِ مِنْبَهَوْتَ مِهِ \* قِيسُلُ أَنَّ الْرَاوِيُ عَلِمَا وَإِنَّمَا هُوَيَ يَعَلَيْكُونَ كَالْبَعْثَ مُ التَّعْتُرَ بَهِ المَّشِي وَهِي مَشْيَةُ الْمُصَيد القِينَا وَفَيْلَ الْمَا لِمُتَونَتَفِينِفُ مِنْ الْمُعْنِ صِّدُ الشَّوْمِوَ فِي حَرِيْتِ الْمُنْقَاقِ الْهَنُوامِيْمَا أَحِمَا لَاَ هَرِيهَا كِافْرَجُوْا فَطِيْبُوا نَفْسًا إِلْمُعْبَوْنَ بن قواو وأفراةً مُعَنَانَة آيُ صَاحِكَة عَلِيبَةُ النَّفِينِ وَالْآرَامِ يَوْضِهِم فِيَ لَحُونِهُ لِعَنَى كُوْ يَوْ لُكُ السُهُ يَعَيْرُ بِهِ وَلِلْهُ مُعَيِّرًا أَنَّا لَكُوهِمَ لَا يَعْبُولُ الْمَا عَلَى فِيدُ إِلَّهُ قَالَ انك لَفَصْرُكَ الْمُتَعِيدِ عَلَيْهِ فَتَعْ لَكُ لَا يَمَا لَكُ فِي الْمِكَالِي وَي حَدِيْتِ عَرَفَهُ يَبُالِي المَلَايَكَةُ المُبَاهَاةُ المُفَا حَرَّةُ وَقَالُ بَالْحَيْ مِنْ يُبَاهِي مُبَاحًا فُومِنِهُ الْمَعْنِيثُ مِن أَشَرَاطِ المَتَاعَةِ اسْتَنَاهِمُ النَّا مُحَدِدً لَقَاجِدٌ وَقُلْنَاكُرُ وَكُرُوا فِي الْجَدِيثِ وَفَيْ جَدِدٍ بِّسْتُ أُمْ مَغِبِّدٍ لَهُلُ فِيولِهَا جَنِي عَلَاهُ النَّهَا ٱلَّآبَ بِعَا ٱلَّهِي وَلَى وَلِيْصُ مُ وَيَعِلُ الْمَهُمُ الحادي المعلقة الي بعين تفاوة وجنع المان للنب المن فيدوي اندنيم ترسك تفولها عَتُ مَثَّادُ أَنِهُ وَالْفِيلِ فَقَدْ وَضِعَتِ الْحَابُ أُورًا نَهَا أَيْ أَعْرُوا تُطْهَرُهَا وَكُونُ عَنْهَا أَلَا أَبَيْتُم

وارجهام

: بَلَتَ

> ٷ ؿؠؙٚؽؙڵڰٷ

69

3

بيك

بيننى

الاحا

مِتَاجَوْنَ إِلَى الْعَرُومِنَ أَنِقَى الْمِيتَ إِذَا تُركَ مُ هَيْنَ مَنْ كُونِ وَكِتْ بَاهِ أَيْ خَالِن دَقِلُ آعًا انَادُ وَسَعِوا لَهَا فِي الْعَلِّوكَ كَا يَظِلُوهَا فَيَالِعَ وَالْمَوْلَ الدَّجْلَة بِإِنَّ مَّا مُ لَكُونِكُ فَقَالِتَ لَا مُجُ أَعَالَتَخِنَدُ فَ مَنْ مُنْ الْمُعْفِيلُ الشَّاحِلُ بِعَضْلِكَ ثَدْ حَدِيْثِ عَالَمُشَدَّةً وَتَجْفَى مُؤكِ الْمُحْمَلُ الشعليه وسلم على نيد فهنته خَستون وتهمنا أي مستاع بنيسف نف المضاف والحامر المضاف البُهِمْ عَامَهُ وَلَي حَدِيْكِ ابْ ذَيْهِ كَنِفَ تَصْنَعُ إِذَا مَا صَالْنَاشُ حَتَّى مَكُونَ الْبَيْتُ مِالْوَصِيفِيَّ آمَّ الْحَ بالبَيْتِ عَاصَنَا النَّبُرُ والوَحْسَفُ العُلاَّمُ اللَّا إِنْ مَوَاضِعَ الْمُتَوْرِينَ فِينِينُ عِنْكَ أَعْقِ كُلَّ فِينِينَ وَفِيهَ كَامِينًا مُلِنَ لَمُنِعَتِ الْعِيّامُ آيُ مِنْ فِيهِ مِنَ الْكِيلُ مِنَّاكَ مَلَّانَ طَامَهُ اذْ الْحَلَّامَ مَنْ مُعْتَدُ انَعُكَانُ لَا نِيْتِ عَالاً فَي مُعْتِلَةً لَهُ وَاخْدَاعِهُ مُعَالُ لَا عُنْشِلُهُ الْكَالْمُ لَذَا إِلَى المَا عُلَيْ عِلْمُ الْمُعْتَمُ والمنيين المنتفا لَدُسُيُ إِعَنُ أَهِما اللَّانَ بِكَيْنُونَ أَخِلُ اللَّهُ وَمَّا يَعْ اللَّيْسُلِ مِنْ غَلِي أَقُ يَعْلَمُ فَيَخْدَدُ بَغْتَةٌ وَهُوَا لِكِ صُوحِتْ الْحَقُ وَقَلْ مُكَرِّمَ فِي الْكِينِ وَحُلِّتَ أَخِرَكَ اللَّيْلُ فَقَلْ مَاتَ يَلَيْكُ مَامُ أَوْلَمْ يَنَمُ في حَدَّ أعالتب الك كذا وكذا أفساج نرتب خال الموجي المناج مكفي الناوض والمستمك وَعُنَا أَيْحَ وَشَارَةٍ وَقَيْلَاتَ الْجَلَةَ غَيْنَهُ وَلِيَ إِلَا لَيْسَا أَنْ وَلِهُ وَالْعَسَاعُ فَيْ الْعَصَالُوبَ بَيْلُ ٱلْيِمِنْ قُلْيِنْ بَيْلَ عَعَى عَيْقِ وَمَعَالَحُلِيدُ الْمُخَوْرَئِعَ الْمُجَرُّونُوا الْعِيَّابِ مِنْ قَبِلْنَا وَقَيْسَلَ مَعْنَاهُ عَلَى أَمَّهُ وَقَدْ جَافِي بَعْضِ الرِّهَايَاتِ إِنْهِ وَلَهُ الْمُعْ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَقَالَ تغفهم انهابانيااي بفوة ومعنا دنغالت يتوك إلى الحشة يؤمرا بتهة بتقة اعظاماها وأهااه بِعَا وَلَيْ حَدِيثِ إِلْحَ مَيْدَ أُرْحُتُم هَلِهِ الْتَى كَلْنَاوُن فِهَا عَلَى مَوْلِ لِللَّهِ مَثَلَ الْمَيْدَ الْمُنْدَا الْمُيْدَا المفاقة لأشي ماوقذ تكرر خصرها في الايث وهي هاهدا الم مؤجع تفتوض بين مُكَّة والله وَاكْتُوْمَا يُودُ وَيُوادُ يِهَا حَسَلِهِ ومِنْ الْمَوْتِ إِنَّ قَيْمًا يَعُرُونَ الْمِلْتَ فَاذَا مُؤْلُوا ما لِيَكُلْ مَعِنَ القَهُ جَنِيلُ فَبِقُولُ مَا أَنِيدِ بِعِيمُ فَيُعَمَّفُ وَمُ أَيّ الْمُلْكِيمِ وَالْإِبَادَةُ لَا خِلاكُ المَادَةُ وَالْمِلْ وَيَادَ عُوَيَهِنِدُ وَسَعَ لَحُونِينَ فَا ذَاحَتِهِ بِإِنْ بَادِ ٱلْحُلُقَا ٱيْ كَلُّوا وَانْفَرَضُوا وَكَن يَ الْفِرْلِ إِن خَنُ المَالِدُ اسْعَلَ لَبِيدُ ايُهُ لَعَلَى وَلَا فَوَتَ فَي حَلْ وَلَا الْفَيْدِ وَجَعَلَ الْفَيْدِ عَلِ البَيَادِ فَيَهِ مُمُ الرَجَالَةُ وَاللَّهَ ظُلُهُ فَارْسَيَّةٌ مُعَرَّبَتُهُ وَقَيْلُ مُعْلِدِينَكُ لِيمَ وَانْفَتْمُ لَيِسَ مَعَ إِن مَا يُنْتِقُلُهُ كُنُ فَعَدُمْ بِيَا نَعَافِي أَلِياهِ وَالنَّا وَالْخَاهِ مِن هَا اللَّهِ فَحَالُهُ

البنتياها

َ مِنْ الْحَ مَنْ صَلَ

فحافا

لِذِي إِنْ الْمُعْمَا لِيَطْقَ فِينَا لِرَادُ بِدِمَا يُعَدُّمُ } لَىٰ الطَّيْفِ فَبِلَ الْعُلِمَا وَنَهَا لَ لَهَا الْمِيْشَعَا (حَاصُومِعَالَوْنِ فَيَ ايُ تَعَمَّعُهُمْ وَمَوْضِعُ سُلَطِا فِي وَمُسْشَعَّدُ دَعْوَهُمْ وَبَيْضَةُ الدَّانِ وَسَبُطِهَا وَم كابتم ويغلط فترجي عام وفيلا دانطلك احلا المنطيد مِنْ طِغِ إِوْ فَتَحْ وَادْ الرِّكْمُيكِ اصَّلُ الْمِصَةِ مُتَمَّاسَلِم بَعَضْ فِرَاخِهُ وَقَيْلَ ارَادَ البيضَةُ لَكُفَّ عَيِيْهِ مُلَكُ وفِيدٍ لَعَنَ اللَّهُ السَّادِيَّ فَافْعَلِمُ الْذِيكُا وْفَالْسَالِبَيُّ عَلِيُوا لِتَلَامُ لَعَنَ اللَّهُ النَّارِفَ يَشِق الْبَيْفَ وَفَتُقَلَّعُ مَ بِكُونَ الْأِثْرُبِعُ وِيْنَا إِنْ كَمَّا فَوَقَهُ مَوَانَكُو مَا وِيْلِهَامِ الْخُوِدُة لِانْ هَدَا لَيْسَ مَوْضِعُ تَكْنِيعُ لِمَا يَا التَّا زِقَا كَا غَاهُنَ مَوْسَعُ تَقْلِيكِ فَإِنَّمُ لَا يُغَافَ فَيَّةً الْكُ فَلَا ثَا الآخرُ وَالْمِيعَى فَالْآخِرُ مُعَلَّكُ الظَّلْمَ وَإِلْمَ بَعِنْ مُلَكِّ فَاذِينَ \* وَاتَّمَا قَالَت اليان الذائيم ويكن العايب عَلَا مُو إليه النِعَد حَسَااً لَهُ العَالِب عَلَا أَوْالِهِ اَحْل لَكُام الحَسَفُ وين والمناف ود عند والكاف وكانت لعنوا لنصناك الكسودا مَعَارَشُ الْحَشَوْلُ وَالْجُرُيِّةِ الْمُتَعَلِّزُوا لَوْكِمِا لِيُصَاالْخَذَا مِنَ لِلْرَجِن كِن يَكُونُ إِن وًا ذَيْعَ وَأَثَرَا إِدِ بِالمُسْتُولِ العَامِرِ مِنهَا لِاغْفِرُ إِرْجًا بِالشَّجَدُوا لِزَّرَةٍ وَالأَدْمَنَا وشَ لَلنُ الْجَلْبِهِ مُ لأُحَبُ كَا نُوا يَجِنُكَ الْحَرَاجَ ذَكَا ومِنه لَاتَّنَعُ مُ السَّاعَ مُ حَتَّى لِلْاَلْ أَنْ ثُ عُدِانَدُ سُدُ إِكُلِينُكِ مِالْيَعْدُ إِلَيْكُ الْمِنْعَاءُ وَفِي وَكُوهَا فِي النَّبِعِ وَالرَّحَادِ وَغَيْرِهِا وَانْأَحَنَّ ذَلِكَ لانَّهَا عُينَ و وَيَسْفُوا خَلِهِ قَالِ فَعِنْدُ الْعُلِوَ فِي الْمَايِّ مِشْلُ الْبَيْسَ إِفْيَالُهُ فَي كَانَ يَا مُهَا أَنْ نَصُومَ الآيامَ الْبِيضَ حَنَّ اعَلَى حَنْفِ النَّفَافِ، يُزِينُ ايَا مَالِكُها في البّعِينُ ف مَشَى وَمُعْمَدُ لِالْهُالْمُالْمُ الْكُولُالْكُولُالْكُولُالْكُولُالْكُولُالْكُولُالْكُولُالْكُولُا الْمَانِعِيمُ وَاحْتُومَا فِي إِلِهَا بِمَالُاتًا مُا لِينِعَ وَالصَّيَّابِ اَسْمَتُنَا لَ أَوْبَامُ النبعث بالم المنتخ فنطن فافاذا ين ولله مَلْمَا بِينَ بِنَا لِللَّهِ وَكُنْ هَا أَيْ لَا مِنْ إِنْ يُكِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُنْ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّ وريس توبيت توبيت ب مالك فراى كالدمين ما المان والسوالة والتساب والمعوالة

بنبعة

اَنْ يَكُونَ مُبْرَطُّنَا مِشَكُونِ اَلْمَا وَنَشَلِيْلِ الطَّيَاجِ مِنَ الْمِيَاشِ اَنْصًا فَسَقِهِ الْبَيْعَاقُ بِالْخَيَاقِ مَا تَمَيْتُوَ فَالْحَمَا الْبَايِعُ فَالْمُشَاتِّينَ مُقَالَ لِكِلْ فَاحِدِمِنْكَالِيَّعِ قَبَايِعٌ وَفَيَّهُ فَيَ مُنْكُنَعِنَ فِي بَيَةً يَهُ مَن الْأَيْدُ يَعَلَى عَلَا اللَّهُ مِن مَقْلُ المَّفَيِّعُ وَلَيْدَةً عَلَيْدَةً عَلَى مَعْدَ لَك مُهُمَّا أَيُّمَا الْفُنَّ الَّذِي يَعِنَالُه المُّعَمِّعَلِيْهِ العَقْيِةُ وَمِنْ مُكَّمَّ أَنَّ يَقُولَ بِحُمَّكَ حَدًا إحِيرُ مِن عَلِمَانَ تَلِيْعَنِي فَوَيَكَ بَعَثَيْنَ قَلَا يَفِعُ للِمُسْرِطِ الَّذِي فِيْهِ وَلانَهُ يَسْتُعْطِ بِسُغُوطِ وَمُعْضُ النُّمُ فَيْضِيُوا لِلَافِي كُلُولِيَّهُ وَفَكُنْ يَوْيَ عَنْ بَيْعِ وَشَهْا وَعَنْ بَيْعِ وَخَلَفٍ وَكَاهَذَا فِ الْحَجَابِ وَفِيهُ كابيغ لحبك معلي عالينية فينو فوكاب أحبه كالإداكات المتعافذان في المتعلم المعلم كلالبشا لنسلعية باكثري التمق ليزيجب المبايع في فَيْج العَقَادِ وَعَق يَحِكُمُ لانَهُ إِصْرَارٌ مِا لعَسَدُو وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِلًا لِأَنَّ نَعْتَى الْيَعِ غَيْرَ مَصْفُودٍ بِاللَّهِي فَانَدُ لَا خَلَلُ فِيهِ الثَّافِ أَن يُرَعَّبُ المنترى مِفِ المَنْتِغِ بِجَوْمِي سِلْعَنِهِ اجْرَةِ مِنهَا عِيْدِلِ ثَنِهَا أُوَسُّلُهَا الْدُوْتِ ذَكِكَ الْفُوَقُ فَا تَدُرُسُلُ الْحَقَلِ عِنْ النَّيْ \* وَسَوَّا كَانَا يَعَاقَدُ لِكَا البِّعِ أُوْلَسَّا وَكَا وَقَا رَمَا لِلانعِتَعَاجُ وَلَمَ يَتَى إِلَّا السَّفَ لَهُ مُعَلَّ اللَّهِ مَكُونَ البُعَ بَعْنَى الشِّيرَ لَقُولِ بعث النَّيِّ بَعَنَى السَّوَيْسَةُ وَعَمَا خِنِيَاتُ أَبِ عُبَيْدٍ وَعَلَا لَنَّانِيكُنُ البَيْعُ عَلَى ظَامِين ف 2 كالسبك ابن عُمُ إِنْهُ كَانَ بَعْلُقَ ظَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ يتعية الآسَا عَلَيْهِ عِللِيْفَ عُرِالْكُنْرِسَ السِّعِ للعَالَة عَالِيِّ كُنِيِّةِ وَالسِّحَكِيُّ وَفَحَدِيثِ الْمُتَاكِّعَ مُنَّى عَنْ يَجِ الْأَرْضِ أَيْ كُنَّا بِعَادَ فِي حَدِيثِ أَحْمَ لَابَدِ فَوَا أَي لَا نَكُرُ فَعَادِ وَالْحَدِيثِ الْمُقَالَ لْمُؤَنَّهُا يِعِنْ فِي عَلَى لِإِنَّالُوم لَمُوعِبَا فَعَين الْمَافَانِ وَالْسَاعَانُ حَالَتُكُمُ واحدِمِهُما بَاحَ مَاعِنَانُ مِنْ صَاحِبِهِ وَاعْكِلِهُ عَالِمَنَهُ لَعْنِيهِ وَكَلِمَاعَتهُ وَدَخِيلَةً ٱمِن حِدَوَقَ لَدُ يَكُنَّ وَكُوكًا فَي لِكُونِهِ فِيهِ بِهِ يَبِينَعُ بِلَحِدِكُمُ الدِّمُ مُفِعُتُلُمُ أَيْ طَلَّبُهُ الدَّم عَلَى لِمَا إِنَّ الْحَالَةُ وَالْوَقَافَ فنووميته وليت المااذا سود كانتجاب فاتعتاله وسائت فيوسو كالقان والمنا المدار المقلوب أي لاينع عليواللهم فيقتله من البغي عَما وَرَقَ للعَدِين والموجه وسنحليث اب عُسُ ابغني حَادِمًا لَا يَكُونُ فِحِدًا فَانِيَا وَاسْتَعِيرًا مَنْ عِبَّا مَن مَن الدَّهُ فِي الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ فِي الدَّهُ فِي الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدُوامُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّامُ الدَّهُ الدّا الياب كنعتا المياية إغلقاد المنفود بأناغ لنط فغوست الغفي وفك إلقنب وأضك الكثف وَالْتُلْهُومُ وَقَيْلُ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّهُلُ كُلُونُ عَلَيْهِ الْمِثْ وَهُوا فَيَ يُحَتَّنَّهُ مِنْ مَعْمَدُ فَيَثَارُ الْحَوْدُ كَلَّا فِيهِ لِنَفْتِيهُ أِنْ مَعْنَى الِبَغِدَةَ لُبُ الشَّيْ يَعْنِى المَيْسَالِمِهُ وَلَيْسً لِلْعَالِينَ الْكُونَا وَكُ الْلِنَعْ يَدَةُ وَانْتَانًا كَاحَتَّهُ مِنْ مُلْفِيدًا لِمَّا مِعِنْ الْحُبِيدُ فُرَّدُ لِمُدحَى عَلَيْهِ الْفَاعِيدِ المَبَنَّ أَوَالِيَانُ غُنَبَتَانِ مِنَ الْيُغَاقِ ٱلْاجَاءَلُهُ الْخَفْلَتَانِ مَنْكُ وَعُمَا الْيُغَاقِلُكَ البَّنَ الْعَمَ الْفِيشِي فَطَاعِتَ وَأَقَا البَيَاتُ فَأَمَا أَرَادُ مِنْهُ بِالدُّمِ النَّعَ فَي الْفَاعُ وَالتَّيَا فَعُ التَعَدُّمُ فِينِهِ عَلَى النَّاسِ وَكَانَهُ مُوعٌ مِنَ الْعِبِ وَالكَانِ وَالنَّاكِ قَالَتَ فِيرُواكِهُ أَخْرَى اللَّهُ وَمَعْضُ الْيَكِانِ لامَهُ لَيْسَ حَفْل الْبَيَانِ مَنْ تُومًا وَفَيْدِ مَنْ يَعْدُ أَحْمُ وَتُوسَى عَلَيْهَا السَّلَامَ

بين

المنكدم

ملاله المه وع

اَعْطَالُ النَّهُ النَّيْرَجُهُ عَمِهُ إِنْ عَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَّمُ والمُلكَّة ان مَسْفَعُودِ فِيَنْ كُلِّقُ أَمْلَ مُعْلِمًا فِي تَعِلْمُ عَانِيهُ فَيَسِلُ لَهُ الْعَاقِدُ مَا مَسْ فَعَقَالَ صَدِ فَسَحًا زَمَا إِنَّا مُعَنَّى الْمُفَاحِاةِ وَلِيمَا فَالِهِ إِلَى جَمَلَةِ مِنْ فَاعِلْ وَفِعْلَ وَمُ أدَمَ عَلَيْهِ السِّلامُ حَمَّالُ اللَّهُ وَشَالُ فَيْلَا مُعَاسًاءً لِمُثَالُ عَيْرًا إِنْ مَا يَعِبُ وَعِيلُ اعْمُلُكُ ما لِلْكِ وَوَلِلْ يُعَلِّينُ مَا لَيْتُ وَوَقَالَ الْعَلَ وَقُلْت أَيْ أَشْكُنُكُ مُنْ يُكِيدُ الْبُقَّةِ وَهَيَّاكُ لَهُمَّ يُّرُدُ الْبَا بَعْنَى إلمْ أَصَّاقِ لِمَا دُكِرُ فِلْهَا مِنْ إِسِمَ أَوْفِيلِ بِمَا أَ وَحُلُهَ إِنَّ الْمَتَامُ قَدُمُ جَلَحُ فِي الْحِيدُثِ وَيُعْرِضَ شِيرًا فِي الْفَفُوا الْوَارِحُ المَقَالُ لِرَسُولِوا تُلْوِصَلُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَشَهُمُ اللَّهُ لِحَدَّدُهُا حَدَمِن الْمُرْتِولُمُ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَكُلُّكُ بِلاَ إِلَا يَامَا شَلَّتُ فَعَا لَنَا حَسُوا مَا بِلَكُكُ آيُ لَعَلَكُ خَاجِبُ الْوَفْعَيْدُ وَالْهَا